| سكندرية | المرت السامه لمكتبة الا |
|---------|-------------------------|
|         | رقم العدد :             |
| * * 1   | رقم النسجيل:            |

روچیت لو نشورسو

فساست المناعضر بنجيل مسريت

ترجمه الدخنور نقولا زباد

مُكتبة لبننات

كانت فاس ، في منتصف القرن الثامن / الرابع عشر ، واحدة من أهم المدن الاسلامية . ففي المغرب نفسه لم يعد لمراكش تلك المكانة التي تمتمت بها من قبل • ذلك لانها خسرت مكانتها كعاصمة للبلاد قبل بحو قرن . وتلمسان ، الي كان المفارية قد استولوا عليها بعد حروب طال امدها ، كانت قد ضمت الى امدراطوريتهم سة ١٣٣٧. وتوس ظلت عاصمة اسرة مغربة الاصل كانت ذات حول وصولة في القرن السابع / الثالث عشر الا انها كست اعلامها في القرن الثامن / الرابع عشر . وكانت دمشق وبغدادقد نالها ادى كبير بسبب عروات التتار في القرن السابع / الثالث عشر ، وكانتا لا تزالان تعالجان حراحها . وكانت المسدن الاسلامية في اسبانية ، باستثماء غرماطة ، قد آلت إلى المسحبة في القرن السابع / الثالث عشر. رعلى كل فقد ظلت غرماطة تتأرجح بين تهديد المسيحيين واطباع المفارية . وقد كانت رمزاً لاسبانية الاسلامية التي رفضت المرت اكثر منها مدينة اسلامية حقاً تكلاها رعاية دولة عظيمة . والمدينة الوحيدة التي كانت تنفوق على فاس في الاهمية ، في

اتخذوا مدينة فاس عاصمة لهم ، وكان ذلك في اواسط القرن السابيع / الثالث عشر . أما وقسيد كانت أيامهم الاولى تشغلها الحروب مع جيرانهم ، الذين كانوا يريدون بدولتهم الناشئة شراً ، ومع مسيحيي اسبانية ، الذين كانوا يشددون الحملات على مسلمي شبه الجزيرة ، فأن المرينيين لم يتمكنوا من الانصراف مباشرة الى تطوير مدينتهم المختارة . ومن ثم فقد بلغت الماصمة روعتها تدريجاً ، وذلك بعد أن أنتصر المحاربون المرينيون على خصومهم ، وأصبح باستطاعتهم ان يولوا مشاريسع السلم عنايتهم . يضاف الى ذلك أن من خصائص غو مدينة قاس أنه كان نمواً بطيئًا . ولا يختص عصر بني مرين بذلك ، بل انه يمتد عبر ماضيها الطويل . فقد اينعت بعض المدن الاسلامية فجأة ، كا تنمو الازهار في الصحراء بعد المطر الغزير . فبغداد والقاهرة ، وكل منهما بنيت لتكون عاصمة لامبراطورية عظيمة ، لم تلبثا ان لبتا المطلوب منهها ، واصبحتا مدينتين ثريتين . وغية مدن اسلامية الحرى ، مثل دمشق وحلب ومكة المكرمة ، ورثت أمجاد ماض بعيد . ولم تدخل فاس في عداد اى من الصنفين . فالذي يبدو ان المسلمين انشأوها في مكان لم يكن من قبل مركزاً مهماً للاستيطان والعمران . وقد أحاقت بها الصعوبات في مطلع شبابها ، وكان نموها عبر الزمن بطيئًا. والسبيل الوحيد لفهم حال فاس ايام بني مرين هو استعراض ماضيها البعيد باقتضاب . وستتضح عندها العناصر البشرية التي كونت المدينة تدريجاً ، وكيف بلغت أوجها في القرن الثامن / الرابع عشر .



الجزائر . وقد يختلف اتجاهه بين المحيط وفاس ، الا ان اتجاهه يعد هذه المدينة تحدده طبيعة الارض . فالمسافر الى تازا الراغب في تحمل اقل حد من المشاق ، لا بد له من ان يتيم وادي فاس وان يقطع سبو ثم ينتقل الى وادي اناوين الذي يوصله الى بمر تازا ومن ثم الى منبسط من الارض في شرق المغرب. ففاس تقم عند تقاطع هذين الطريقين الرئيسيين . وعلى كل حال فانه حري بالذكر أن الطريق المنجه جنوباً ظل ، إلى فترة طويلة ، عطفة او زنقة لان الاتجار مع بلاد السودان لم يتقدم الابعد ان اصبح من المكن استعمال الجمال في تنظيم رحلات تجارية عبر الصحراء الكبرى، وهذا لم يتيسّر قبل القرن الخامس بعد الميلاد. وقد يوضح هذا لنا سبب اهمال الرومان لموقع فاس: فالطريق الجنوبي لم يكن لهم منه فائدة ، ولسنا نعلم تماماً فيما أذا كانت غية طريق تصل بين ولايتي موريتانية القيصرية (اورانية) وموريتانية الطنجية (شال المفرب). وفي الم السيادة الرومانية لم يكن موقع مدينة فاس يقوم على مفارق طرق بالمنى الصحيح.

ولموضع فاس ميزة اخرى ذات اهمية خاصة في المفرب وهي ان ماءها غزير. فالماء الذي تمتصه الطبقات الكلسية في الاطلس الأوسط يكون منطقة من المياه الجوفية ، تتفجر منها ، في سهل سايس ، ينابيع كثيرة تتحد لتغذي نهر فاس ، او على الاصح انهار فاس ، يضاف الى ذلك الينابيع التي تتفجر من العدوات

17

الشديدة الانحدار التي حفرها نهر فاس مسيلا له . وترتب على ذلك انه حتى لو تمكن العدو المحاصر للمدينة من تحويل مجرى النهر موقتاً ، وهو ما حدث في الواقع ، فان سكان المدينة لا تنقطع عنهم المياه ألبتة ، ذلك لانها تتجمع حتى داخل الاسوار . ومن الواجب القول اخيراً ان المدينة بليت على مقربة من المقالع التي زودتها بمواد البناء ، ولم تكن بعيدة من الاطلس الاوسط وغاباته الفنية بالاخشاب ، وكانت تقوم في وسط منطقة زراعية خصية .

ومع كل هذه الميزات الهامة فان موضع فاس لم تستوطئه جاعات ذات قيمة قبل القرن الثاني / الثامن . والرواة العرب يؤكدون ان مدينة قديمة كانت قد قامت في الموضع نفسه ، وذلك على الرغم من انه لم توجد آثار او بقايا لها في الفترة التي انشئت فيها المدينة الاسلامية. ولكن لم يعثر الى الآن على ما يؤيد هذه القضية ، اذ ليس ثمة اي نص ، لاتينيا كان او بأية لغة اشرى ، يشير الى ذلك ، ولم تظهر آثار تدل عليه . وحتى لو قبل الرأي يشير الى ذلك ، ولم تظهر آثار تدل عليه . وحتى لو قبل الرأي القائل بان جماعة بشرية قد استوطنت المكان في العصور القديمة ، فالمرجح هو انه في القرن الثاني / الثامن كان وادي فاس تكسو الاعشاب والحشائش عدواته ، و تمثل الوحوش جنباته ، ويؤمه الملاً من البربر الصيد والقنص .

في أواخر القرن الثاني / الثامن اضطر ادريس بن عبد الله ، أحد أحفاد النبي ، إلى الهرب من المشرق حيث كانت اسرته

تتعرض للكثير من الاضطهاد على بد الخليفة هارون الرشيد. وقد انتجع ادريس ملجأً له في المغرب الاقصى ، البلاد التي كانت قد حررت نفسها من سلطة الخلافة قيل ذلك بنحو خسين سنة . وقد تلقته أحدى القبائل البربرية على الرحب والسعة ، ورأت ما يتحلى به من صفات الزعامة ، ويسرت له أمر اقامة دولة أسلامية يبدر أنها غت غواً سريماً . وهذا النجاح الذي أصابته أغاظ الرشيد لما بلغته اخباره فانتدب احد خاصته ليذهب الى المغرب الاقصى بقصد أن يدس السم لادريس ، وقد نجم الرسول في مهمته . ألا أن أدريس ترك زوجه البربرية حاملًا ، فوضعت بعد شهرين من وقاته طفلا سمى ادريس على اسم ابيه . وقد قام على العناية به وتربيته ، بكثير من الحذر ، البربر الذين نصروا أباه من قبيل ومولى لادريس الاب كان متفانياً في حبه لآل البيت . وقد نما الطغل ، وبلغ نضجه في وقت مبكر حتى أن الرواية تقول بانه في عام ١٩٣ / ٨٠٨ ، وهو بعد في السادسة عشرة من عمره ، اصبح باستطاعته ان يتم العمل الذي بدأه ابوه .

ثمة روايتان متناقضتان مرتبطتان بالاحداث المتعلقة بتأسيس فاس. فالرواية الاكثر شيوعاً ، وهي التي دونها المؤلفون المحدثون نسبياً (في القرنين السابع / الثالث عشر والثامن / الرابع عشر) تقول بان المدينة انشئت على العدوة اليمنى لنهر فاس سنة ١٩٣ / ٨٠٨ وهي السنة التي اخذ بها ادريس الاصغر نفسه

بتصريف الامور . وتقول هذه الرواية نفسها ، دون أن تقدم اي تفسير للامر ، بان أدريس عاد فبنى في السنة التالية مدينة ثانية على العدوة اليسرى للنهر ، واتخذها مقراً له .

وقد عجب البحاثة الفرنسي أيلي ليفي - بروفلسال من هذه الرواية الغريبة ، فاخذ نفسه بدرس قضية تأسيس فاس دراسة دقيقة . وقد أهتدى إلى رواية ثانية اقل شيوعاً وأن كانت أقدم عهداً (القرن الرابع / العاشر) . وبجوجب هذه الرواية تكون المدينة الواقعة على العدوة اليمنى هي من بناء أدريس الاكبر الذي أخذ ببنائها قبيل وفاته لكنه لم يتمها . فجاء أبنه بعد ذلك بنحو عشرين سنة ، أي سنة ١٩١ / ١٩٩ ، فأسس مدينة على العدوة اليسرى ، بدلاً من استثناف العمل في مبان علتها الروايتين أحبالاً ، خاصة وأنه قد اكتشفت فيها بعض نقود سابقة في الزمن لادريس الاصغر .

والذي لا يقبل الشك هو ان مدينة فاس من بناء الادارسة ، وانها وانها است في اواخر القرن الثاني / اوائل القرن التاسع ، وانها منذ ذلــــك الحين وهي قسمان يقوم كل منها على سفح شديد الانحدار من عدوتي الوادي الذي يجري فيه هذا النهر الضيق .

ويبدر ان كارت المدينة الاوائل كانوا مكونين من ثلاثة

عناصر متباينة . عرب جذبتهم مكانة الاسرة الادريسية ، وبربر من الهل المنطقة ، وقئة من غير المسلمين ، من اليهود ولعلته كان بيتهم بعض من المسيحيين . وقد أنضم اليهم ، بعد فترة رجيزة ، فثنان اخريان : فئة جاءت من قرطبة سنة ٢٠٣ / ٨١٨ والثانية من القيروان سنة ٢٠٠ / ٨٢٥ وقد اخرجت كل من بلدها عقب ثورة فاشلة اسهمت فيها . وهكذا فقد ازداد سكان فاس في برهة قصيرة . وكان هؤلاء القادمون بمن أيف حياة المدينة الاسلامية . وقد كان بعضهم ، على الاقل ، ممن له مشاركة بشؤون الفكر او ممن له حذق بامور الصناعة وفنونها . ولعل بشؤون الفكر او ممن له حذق بامور الصناعة وفنونها . ولعل اتخاذ فاس خصائص المدينة الاسلامية بسرعة فائقة يرجع الى هؤلاء القوم . وقد استقر الاندلسيون في العدوة اليمني ولذلك همرفت بعدوة الاندلس ، واقام اهل القيروان في العدوة اليسرى فعرفت بعدوة القرويين .

هذه البداءة المحاطة بيشائر النجاح لم يرافقها تطور سريع في حياة المدينة . صحيح ان عدد السكان زاد كثيراً مجيث أصبح من الضروري ، في مطلع القرب الثالث / التاسع ، ان يبنى جامعان كبيران ليحلا محل المسجدين الصغيرين اللذين ضاقا بالمصلين ، وهذا هو اصل الجامعين المشهورين : جامع القرويين وجامع الاندلس ، الا ان قدر فاس كان مرتبطاً بالاسرة الادريسية ، التي لم تلبث ان تعرضت للاخطار الناشئة عن المتنافس الذي ملك على افرادها لبهم ، وعن الحلات التي شنتها التنافس الذي ملك على افرادها لبهم ، وعن الحلات التي شنتها

عليها دولتان اسلاميتان كبيرتان ، كانت احداهما في الاندلس وكانت الاخرى في افريقية (اي تونس الحالية) ، وقد ظهرتا في مطلع القرن الرابع / العاشر . ولذلك فقد خبرت فاس الرفعة والضمة في هذه الفترة المضطربة التي امتدت الى الثلث الاخير من القرن الحامس / الحادي عشر .

فالمرابطون البرير الذبن قدموا من الصحراء الغربية ، وكانت قد الارتهم الحماسة الدينية، ومن المحتمل ايضاً انهم كانوا متأثرين بدرافع ديموغرافية واقتصادية ، هاجموا المغرب من الجنوب وأسسوا مدينة مراكش سنة ٢٠٧٠ / ٢٠٧٠ وتوسعوا في الفتح شهالاً حتى احتلوا فاس في وقت لا يسبق سنة ١٠٧٥ / ١٠٧٥ . وقد كان رثیسهم ، یوسف بن تاشفین ، رجالا له وزنه وسلطانه . و کان يعرف ما بسين المدينتين التوأمين (عدرة القروس وعدوة الاندلس) من غير ، لذلك هدم الاسوار الخاصة بكل منها ، ربنى تحصينات دارت بها معاً ، ورسع جامع القرويين فاصبح بذلك جامع المدينة الرئيسي . وقد كان توحد فاس علاذا اهمية كيرى . يضاف الى ذلك ان المرابطين اتخذوا من فاس قاعدة حربية الحملات التي شنوها على شهال المفرب، وعلى المغرب الاوسط حيث احتلوا تلمسان ومدينة الجزائر، رعلي اسبانية أذ استئنجد بهم للدفاع عن المسلم امسام هجوم المسيحيين، وقد اتبح المرابطين ان يجعلوا من الاندلس ولاية من ولايات المبراطوريتهم الواسعة . وان لم تكن فاس عاصمة المرابطين فقد كانت ، على الاقل ، احدى مدنهم الرئيسية ، وقد طوقوا جيدها بمنة كبيرة اذ دفعوا بها في سبيل التقدم السريع . فاذا كانت فاس مدينة لاحد الادريسين بنشأتها الاولى ، فان يوسف بن تاشفين هو مؤسسها الثاني ، اذ انه وحدها ومنحها حافزا اقتصاديا ودينيا كبيرا .

نعمت فاس بالخير ايام المرابطين ، ولما اساق الخطر بدولتهم وقفت المدينة الى جانبهم . لكن المقاومة ذهبت سدى : ذلك بانها اضطرت ، بعد حصار شاق ، الى التسليم الى حكم الفاتح عبد المؤمن الموحدي سنة ، ١٩٤٥ . وقد كان الموحدون بربراً من الاطلس الكبير قلا نفوسهم حماسة للاصلاح الديني. وقد احتفظوا عراكش عاصمة لهم . وقد فرض عليهم ، كما فرض على المرابطين، ان يتدخلوا في شؤون الاندلس ، كما انهم فعلوا ما فعله المرابطون اذ اتخذوا فاس قاعدة لاعمالهم الحربية وللحصول على الميرة المجبوش . وقد افل نجم مدينة ادريس بعض الشيء بسبب الحروب التي شنها عليها الموحدون ، لكنها لم تلبث ان استمادت المروب التي شنها عليها الموحدون ، لكنها لم تلبث ان استمادت مكانتها كمركز عسكري وهجاري ومرت بفترة ازدهار على نحو ما يشهد به الجغرافي العربي الادريسي الذي عاش في اواسط القرن ما يشهد به الجغرافي العربي الادريسي الذي عاش في اواسط القرن والموحدين ، عدد كبير من الاندلسيين من اصحاب الوظائف

واهل الخبرة بمن استمانت بهم الدولتان على تصريف الامور. فالمرابطون والموحدون كانوا يرجعون الى الاندلس للحصول على قسم - ولعله كان القسم الاكبر اهمية - من رجال الادارة القيام بشؤون الامبراطورية. وثمة ما يحمل الباحث على القول بان ما عرفت من فاس من خبرة فنية قيمة يرجع الى ايام المرابطين والموحدين، وان المدينة اتخذت صفتها الاندلسية المميزة بتأثير هاتين الدولتين، وبالتدريج. ومن المحتمل ان تكون قد هبطت فاس اول جماعة من السودان في ايام المرابطين. فالمرابطون انفسهم كانوا من البربر البيض، لكنهم كانوا قد ألقوا استخدام السودان في اعمالهم في الصحراء. وقد نقل الرواة انه كان في جيوشهم رماة من السودان. وقد يستنتج ان المرابطين جاموا بالسودان - من حملة السلاح وغيرهم - الى فاس حيث استقروا وانشأوا اسراً فيها .

وعلى كل حال فقد افادت فاس من سيادة المرابطين والموحدين كثيراً ولو انها لم تصل القمة . فالمدينة واحدة تجارية وادارية تتزاحمان على كل شيء اصبحتا مدينة واحدة تجارية وادارية وعسكرية كبيرة . وبما انها كانت في كل من العصرين المتعاقبين جزءاً من امبراطورية عظيمة فقد رأت تجارتها يقسع نطاقها اتساعاً كبيراً وشاهدت سكانها يزداد عددهم وتنمو قدراتهم بسبب العناصر الجديدة وخاصة العلماء الاندلسيين الذين كان لهم ولا شك و فضل كبير في ازدهارها الثقافي . وباختصار

فقد هيأ المرابطون والموحدون مدينة فاس لان تلبوأ مركزها كماصمة لما دعاها الداعي لذلك في ايام بني مرين .

دخل بنو مرين تاريخ المغرب حول سنة ٦١٢ / ١٢١٥ ، وقد كانوا الى ذلك الوقت لا يعدون كونهم قبيلة بربرية مثل غيرهم ٢ الا انها تعربت ، وكانت تتنقل بين فقيق ومولوية . ولما أحسوا بان دولة الموحدين بدا عليها بعض العجز ، غامروا في شمال المغرب ، وانتصروا على جيوش الموحدين الذين كانوا يحاولون صدهم ، وتسلطوا على جزء من البلاد باستثناء المدن التي ظلت على ولائها للدولة . ولم يتمكنوا من احتلال فاس واقامة دولتهم هناك الا في سنة ٦٤٦ / ١٢٤٨ ، اذ افادوا من انكسار كبير اصاب الموحدين في منطقة تلمسان . وعلى كل فقد ظل الموحدون اصحاب السطوة في الجنوب حول مراكش ، كما أن أسرة بربرية منافسة اقامت لها ملكاً في تلمسان. واخيراً في سنة ٦٤٦/٦٤٦ نفسها استطاع مسيحيو قشتالة أن يحتاوا أشبيلية ، بعد أن كانوا قد استولوا على بلنسية وقرطبة قبل ذلك بسنوات، وهددوا المنطقة الاسلامية الوحيدة الباقية هناك وهي بملكة غرناطة ومالقة . ومن ثم فقد اضطرت الدولة المرينية الفتية الى امتشاق الحسام بدل ان تنصرف الى تعزيز العاصمة وتحسينها . وقد ظلت المدينة الموحدية نحو ربع القرن مقرآ للبلاط المريني الذي اقتصر على حيّ منها اعد ليكون مقاماً لحاكم ولاية ، لا ليضم المنشآت والحندمات العسكرية والمدنية التي تتطلبها الدولة .

ومن الانصاف القول بان السلطان المريني لم يقم بفاس اقامة داغة بل كان يقود حملات متعددة ، هجومية او دفاعية، ضد مراكش وتلمسان وواحة تفيلالت ، التي كان منافسوه يحاولون الاستيلاء عليها اذ ان ذلك كان يمكنهم من السيطرة على المركز النهائي لتجارة عبر الصحراء . وفي بعض الاحيان كان السلطان يقود حملات ضد اسبانية المسيحية مساعدة لمسلمي غرناطة .

وعلى كل فقد تمكن إو يوسف المريني (١٥٥/١٥٦ – ١٢٥٥/ ١٢٨٩) من القضاء على الموحدين والاستيلاء على مراكش سنة ١٢٢٩/٦٦٧ والقاء الرعب في قلب حاكم تلمسان والقيام بحملة المجمدة ضد اسبانية . فلما اطمأن الى استتباب سلطانه التفت الى عاصمته ليجعل منها مدينة تفي بحاجاته . فوضع في سنة ١٢٧٦ عاصمته ليجعل منها مدينة تعني بحاجاته . فوضع في سنة ١٢٧٦ المدينة القديمة (على نحو ١٢٧٥ مترا) حيث اصبح بامكانه ان يقيم المدينة القديمة (على نحو ١٢٥٥ مترا) حيث اصبح بامكانه ان يقيم يه ذلك على مهل . وهكذا فبعد ان وحدت جهود يوسف بن تأشفين فاس ، عادت اليها ازدواجيتها بسبب العمل الذي تم على يسد ابي يوسف المريني . الا ان القضية لم تعد قضية مديلتين ينسل بينها بحرى نهر ، لقد اصبحنا الآن مديلتين متباينتي الحوية قدر لها ان تعيشا متجاورتين : وقيض للقديمة منها ، وهي التي تسمى المدينة ان تظل مركزا التجارة والعلم منها ، وهي التي تسمى المدينة ان تظل مركزا التجارة والعلم منها ، وهي التي تسمى المدينة ان تظل مركزا التجارة والعلم منها ، وهي التي تسمى المدينة ان تظل مركزا التجارة والعلم منها ، وهي التي تسمى المدينة ان تظل مركزا التجارة والعلم منها ، وهي التي تسمى المدينة ان تظل مركزا التجارة والعلم وان تحافظ على مكانها القدامى المستقرين ، واختيرت قاس وان تحافظ على مكانها القدامى المستقرين ، واختيرت قاس

الجديد مدينة ادارية عسكرية ، يقطنها السلطان واسرته واعيان الدولة المرينية وصغار الموظفين والخدام المتنوعو الاصل واخيرا صارت مقام الجند سواء في ذلك من جيء بهم من القبائل المرينية او من غيرها .

رقد بدت الصبغة المسكرية لفاس الجديد في التحصنات القوية التي زودت بها ، فقد دارت الاسوار المزدوجة بمطمها وأقيمت الابراج زيادة في الحرص على تقويتها . وبذلك اصبحت المدينة حصناً حصيناً ، وقد هيلت تهيئة تامة للقيام بوظيفتها . وكانت الى ذلك مقام السلطان وكبار رجال الدولة. وقامت فيها قصور متمددة ، وكان قصر السلطان بزهو على غيره من القصور بسمته ومحتواه . ولم ينسَ الناس العبادة ، أذ أنه لمسا انشلت المدينة بني جامع فنخم على مقربة من القصر الملكي. وقد عت المدينة حاجتها يتكنات الجند القاعمة فيها. اما العدة الاقتصادية في قاس الجديد فقد اقتصرت على أمور بسيطة ، ذلك لان الاسواق والخازن والمصانع القائمة في المدينة القديمة كانت جمة النشاط وكانت تكفي المنطقتين . وهكذا اتبح لأبي يوسف ، بسبب هذا البناء ، ان يهب اسرته مقاماً لائقاً بها ، وييسر للمديلتين المتجاورتين أن تعملا بطمأنينة دون أن تعيق اي منها الاخرى . وباختصار فقـــدكان الامر توسيماً كبيراً لفاس .

كان حكم ابي يعقوب، ابن ابي يوسف، (المتدمن سنة

الانمطراب ، اذ انه قضي عليه في الاضطراب ، اذ انه قضي عليه الن يجابه عدداً من الثورات ضده ، وان يشن غارات متتابعة ضد جارته مدينة تلسان ، ومن ثم فلم يتح له الوقت الكافي لان يولي عاصمته العناية اللازمة ، فاقتصر جهده عسل تشجيع ما كان يتم في فاس الجديد من التطور ، وهي المدينة التي لم تكن قد بلغت بعد النضج التام .

بعد هذا الحكم العاصف بالحروب تمتع المغرب بقرابة ربع قرن من السلم. وبعد ان اصيب اثنان من شباب سلاطينها بالمرض الذي قضى عليها ، انتقلت السلطة الى ابي سعيد عثان الخي ابي يعقوب ، الذي امتد حكمه من سنة ١٣١٠/٧٣٠ الى ١٣٣١/٧٣٢ كان مجباً للسلم جانحاً له وقد نجح في تجنب الحروب بوجه عام . وقد افادت قاس من السلم لان هذا كان منشطاً للتجارة اصلا ، ولأن الحاشية ظلت في العاصمة ، فوقع انفاق الاموال هناك . يضاف الى هذا ان أبا سعيد وجة اهتامه الى قبصل المدينة القديمة ، التي لم تكد تتبدل من ايام الموسدين .

كان ابو يوسف قد بنى صرحاً للعلم على مقربة من جامع القروبين سمي مدرسة النحاسين لانها كانت تقوم بين حوانيت المشتغلين بالقدور النحاسية . وقد بنى ابو سعيد وابنه ابو الحسين ثلاث مدارس اخرى ، الواحدة في فاس الجديد قرب جامعها الكبير ، اذ ان السلطان المريني اراد ان يجعل منها داراً للعلم . والثانية على مقربة من جامع الاندلسيين ، وقد كانت هذه في

الواقع مدرستين احداهما مدرسة الصهريج وهي قسيحة الرقعة جيلة البناء والثانية كانت اصغر حجماً وانصرفت الى نوع من التخصص على ما يدل عليه اسمها اذ انها دعيت مدرسة القراءات السبع . اما المدرسة الثالثة فهي مدرسة العطارين التي كانت تقوم على مقربة من جامع القروبين وسوق العطارين و كان قد بدىء ببنائها سنة ١٣٢٢/٨٢٤ وتم البناء بعد سنتين . وكانت هذه المدرسة الاخيرة مزخرفة جداً بالخشب المحفور والجبس المقرنص والقيشاني (الزليج) المدهون، وهي امور جعلتها احدى جواهر العهارة المرينية . وقد أكدت هذه التحسينات اهتام بني مرين بعاصمتهم . وأتيح لمثل هذا الاهتام ان يبدو بشكل أوضح مرين بعاصمتهم . وأتيح لمثل هذا الاهتام ان يبدو بشكل أوضح في عهرب السلطانين اللذين خلفا أبا سعيد وها ابو الحسن في عهرب المحاره المرازم المرزم ا

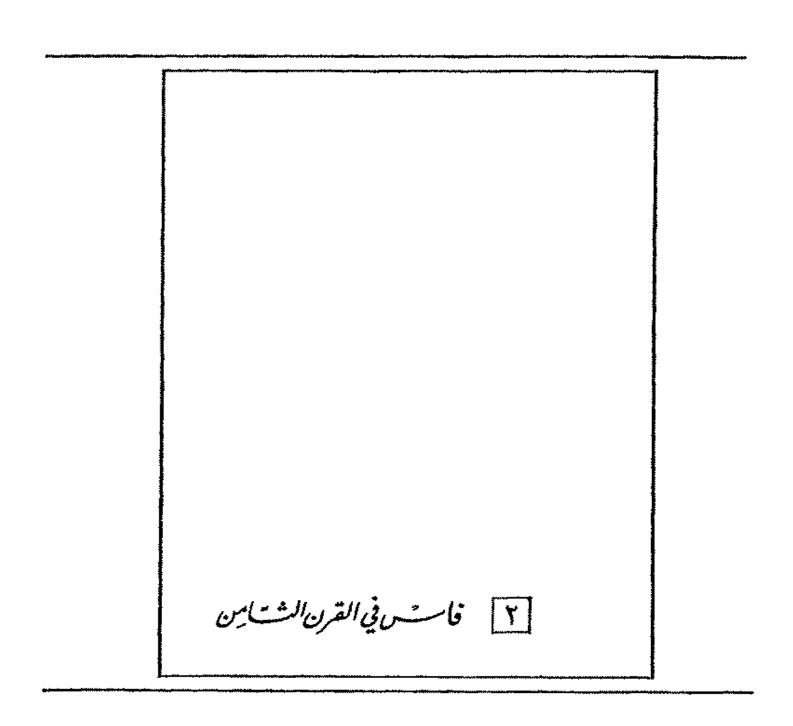

كانت مدينة قاس ، في الفارة التي نحن معنيون بها الآن ، 
تتكون من قسمين منفصلين انفصالاً تاماً : المدينة الملكية ، التي عرفت فيها بعد بفاس الجديد ، والتي عرفت أيام بني مرين ( الى القرن العاشر / السادس عشر ) بالمدينة البيضا ، والمدينة القديمة التي وحدها أبن تاشفين ، وسعيت فاس البالي أو ، بالاختصار ، المدينة . ويجب أن يضم إلى ذلك بضع ضواح أو أملاك سلطانية كانت تقوم خارج الاسوار .

كانت فاس الجديد ، قبل كل شيء ، مدينة عسكرية : وكان سورها الاحمر المزدوج ، الذي كانت تعلوه الابراج وقدعه الحصون المربعة يشير بما لا يقبل الشك الى رغبة مؤسسيها في اتخاذها قلعة منيعة . وقد بنيت قبل استعمال المدافع ، لذلك زيد في تحصينها في اواخر القرن العاشر / السادس عشر ، اذ اضيفت الى سورها ابراج يمكنها ان تحمل المدافع . وفي القرن الثامن / الرابع عشر كان مظهرها ، من اي جهة كان الاقتراب منها ، يلقي الروع في نفس العدر الذي قد يقبل عليها ويحمله على الحذر . وقد كان يزيد في منعتها ، على اكثر من جهة واحدة ،

**\*\*** \*\*

الماء الذي 'حو"ل من وادي فاس ليشكل خندقاً يحيــط بتحصيناتها .

ولم يكن نخبرها من الداخل يتعارض مع مظهرها الخارجي - فقد كان فيها حيان يحتل كلا منهما فريق من الجند المريني يختلف عن الفريق الآخر . وقد كان احد هذين الحبين ، وهو الذي سماه احد المؤرخين المسلمين ربض النصارى ، يأوى اليه الجنود من المسيحيين المكونين من القشتاليين والقطلانيين ، الذين كان بنو مرين قد ضموهم الى صفوف جندهم في وقت مبكر . وقد كان سلاطين المرابطين والموحدين قبلهم يستخدمون جندآ من المسيحيين ، كما ان سلاطــــين بني حفص في تونس، وهم معاصرو بني مرين ، كان عندهم حرس من القطلانيين ، وقد خصصوا لهم حياً خاصاً في الحاضرة . اما الحي الآخر ، الواقع جنوبي المدينة البيضا الشرقي، فكانت فيه تكنات الرماة السوريين الذين كانوا جزءاً من الجيش المريني . وكان هذا الحي يسمى حمص ، لان اكثر هؤلاء الرماة كانوا يأتون من المنطقة التي تحيط مجمص في سورية . وقد تبدل هذا الحي اسماً وعملاً في نحو قرن من الزمان ، بعد أن نقل اليه يهود فأس حول السنة ١٤٣٨ / ٨٤٢ . ويبدو أن اليهود كانوا يقيمون في فاس البالي من وقت أنشائها إلى تلك السنة . ثم وقعت أحداث لم تصلنا اخبارها واضحة ، فأمر السلطان المريني اليهود بأن ينتقلوا الى ذلك الحي ، تجنباً للتوتر القائم بين المسلمين واليهود. ولمل ان قد خلا من الرماة السوريين في ذلك الوقت ، لأن بني انوا قد تعرضوا لصدمات كثيرة ولم يعد بإمكانهم ان بلي فئات من الجند كان وجودها يعتبر من الامـــور ق. وادلم يعد ثمة مبرر لاستعمال حمص اسماً للحي ، عنه تدريجاً بامم الملاحة ، الذي يعود في الفالب الى ان نيا بالملح ، وادي ملاح ، كان يجتاز الحي او يعبر على نه .

ضافة الى المصانع والشكنات المسكرية كانت فاس الجديد سر السلطان ومنازل كبار رجال الحاشية . ومن المتعدر ف ما كان عليه القصر ايام ايي الحسن وابي عنان ، اذ انه ال وتغير كثيراً فيا تلا من الايام ، حتى ان اي دراسة قد لا تنتهي الا بنتائج احتالية . ومع ذلك فان مثل هذه ت لم يقم بها احد بعد . ومن المحقق ان قصر المريفيين ، ن يتصل به من ابنية ، كان يشغل رقعة اصغر بكثير من التي يشغلها القصر اليوم . وكا هو عليه الحال في الوقت ر ، فقد كان القصر مكوناً من مبان للادارة يجتمع فيها ام واعوانهم المشاورة ومن المباني المخصصة لسكنى صاحب واسرته وحاشيته . وكانت زخارف القصر تتألف من والفسيفساء الملانة والجبس الانيق الشغل والسقوف به المدهونة واللريات النحاسية الفخمة التي كانت تحمل به الموقدة بالزيت . وكان الاثاث من الفرش تكسوها الاقشة به الموقدة بالزيت . وكان الاثاث من الفرش تكسوها الاقشة

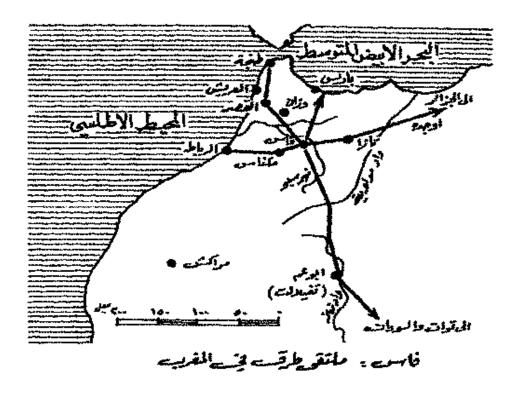

الثقية والبسط السميكة من صنع البربر وقطع قليلة من الأثاث المصنوع من الحشب المحفور . وكانت غرف الاستقبال تنفتح على عرصات تحيط بها الجدران من كل جهة : وكانت ارض هذه العرصات مقطاة بالقيشاني (الزليج) الماون ، وتتخلل ذلك احواض الزهور والاشجار المثمرة . وقد تقوم في بعضها نافورة يبط ماؤها بعد ارتفاع في بركة وضعت في قلب العرصة . والى جانب القصر كانت تقوم دار الضرب ، التي كان يسكنها في الوقت ذات المال المكلفون بسك النقود الفضية والذهبية والموظفون المسؤولون عن ضبط الحساب .

كانت منازل رجال البلاط اصغر رقعة واقل زخرفا من القصر الا انها كانت تشبه في ترتيبه العام، وكانت تحيط بالقصر والجامع الكبير الانيق الذي بناه ابر يوسف. واخيراً فقد كان في شمال المدينة باب ضخم، على كل جانب منه زوجان من الابراج المربعة، وكان له من الجلال ما يجعله جديراً بان يكون مدخلا الى المدينة الملكية. وكان يسمى باب السباع، ولعل ذلك يعود الى سباع كانت صورتها منقوشة هناك الا انها امحت.

كانت هذه المدينة الجديدة تازود ببعض حاجتها من المياه من آبار في داخلها الا ان جل حاجتها كانت تحملها اليها قناة من نبع يبعد عنها بضعة كيلوماترات . وهكذا فقد شاءت حكمة السلطان ابي يوسف ان تاترك مياه وادي فاس جميعها ليتصرف بها اهل المدينة القديمة ، وبذلك جُنتب السكان الشديدو الحساسية والواعون لحقوقهم اسباب الخصومة الجدية حول الماء .

كانت فاس الجديد مدينة منبسطة ، وقد اختط حدودها ابو يرسف . وكانت المدينة القديمة في وضع مختلف تماماً : فقد توزعت البيوت على السفوح القائمة على ضفتي واد ضيق ، والتي كانت شديدة الانحدار في مواضع كثيرة. وقد احتفظت المدينة ببعض ما كان لها من قبل من شخصية مزدوجة . وواضح ان والمدوتين ، الاندلسية على الضفة اليمنى ، والقيروانية على الضغة اليسرى ، كان يدور بها سور واحد . ولا شك في ان

يوسف بن تاشفين، اذ وسع جامع القرويين وزخرفه بسخاه، اغا كان يرمي الى منح المدينة مركزاً واحداً، على الاقل في الناحية الدينية . ولم يحاول خلفاؤه الموحدون تبديل خططه . ولكن الجهود المتعددة التي بذلت لتوحيد المدينة لم تقض تماماً على الشعور الحملي القائم ، او حتى العداء المستحكم ، بين العدوتين . والعمل الذي قام به ابو سعيد وابو الحسن من حيث بناء المدارس قرب جامعي القرويين والاندلس ، يوضح لنا ان بني مرين لم يروا من الحكمة ان يفرضوا على المدينة وحدة كان مظهرها الطبيعي قائماً لكنها لم تكن قد نحت جذورها من الناحية الماطفية .

والواقع ان فاس البالي ظلت ايام بني مرين ، كا ظلت الى يومنا هذا ، مدينة ذات مركزين . فالنواة القائمة في العدوة القيروانية والمكونة من جامع القروبين والسوق (القيسارية في لغة فاس) المحيطة به ، تقابل جامع الاندلس والسوق المحيطة به . وكانت السوق في العدوة الاندلسية أقل شأناً وازد حاماً وتجارة "من السوق في العدوة القيروانية ، فلم تحظ بامم وقيسارية ، الذي أطلق على السوق المقابلة لها . الا انها كانت موجودة ، وقد قبلت ، على مضض ، بتفوق السوق القيروانية . على انه يتوجب علينا الا نبالغ في ازدواج طبيعة المدينة . فهي اذا قورنت بمدينة المرينيين الجديسدة لم تبد كأنها مدينة يدور بها سور واحد

، ، بل كأنها كيان حي حقاً ، وهي فخورة بقدمها وبما تقالبد .

لا ترال اسوارها قائمة: انها تعود الى اوائل القرن المية ، أ الثالث عشر ، ولم تمريها تغييرات ذات الهية . وار ، كاسوار فاس الجديد ، متينة ، سميكة الجدران تحصينات ناتئة وتحيط بها ابراج مربعة . تخارق هذه ار ثمانية ابواب ، موزعة توزيماً يكاد يكون متساوياً حول السور : اربعة منها في الضفة اليعنى ومثلها في الضغة ي . وكان بعض هذه الابواب ، كباب المحروق في الغرب ، التي ليس لدينا وصف لها ، فلعلها كانت في السور فقط . وكانت لكل باب مغالق تدور على در لعلها كانت تقفل كل لية ، ولا شك في انها كانت تقفل مرضت المدينة لخطر خارجي .

ركانت تقوم ساحات متعددة على مقربة من الاسوار داخل الرقعة ذات الشكل الشاذ الذي وصفناه ؟ كاكان هناك منذ الامر ، مقبرتان الواحدة في الضفة اليمنى جنوبي المناطق ورة ، والثانية في الضفة اليسرى شمالي الاجزاء المبنية . ومن كد انه في ذلك الوقت ، على نحو ماكانت عليه الحال في ع القرن الحالي ، كانت الحدائق المتعددة تحتل مساحة واسعة يا ، وكانت تزرع فيها الاشجار والزهور وحتى الخضار ، نت هذه ، مثل المقبرتين ، تمتد على مقربة من الاسوار وتكاد

تدور بالمحيط الداخلي لهذه التحصينات ، مجيث ان المنازل قلما التصقت بالاسوار . وقد دل هذا على بعد نظر عند بناة المدينة من الموحدين لما خططوا المدينة ، ولعلهم قصدوا من ذلك ان يعطوا للمدافمين عن المدينة المساحة التي تمكنهم من التنقل والعمل بسهولة اذا ما دهمهم الخطر . وباختصار فان اجتياز السور لم يكن يعني الدخول الى المدينة بالذات ، بل الى ضاحمة قريبة الشبه بالريف. وفي هذه الاجزاء المحمطة بالمدينة كانت تقوم بضع صناعات مهمة مثل صناعة الفيخار الواقمة الى الشرق من العدوة الاندلسية ومماصر الزيت التي كانت تتجمم حول الابواب التي يرد الزيتون عن طريقها إلى المدينة - باب الجيسة في الشمال وباب الفتوح في الجنوب . وكانت مناشر الاخشاب مجمعة عند هذين اليابين ايضا ، وهما البابان اللذان يبدو انها كانا منفذي الحياة الاقتصادية في فاس . وكان ثمة منطقة صناعية اخرى تمتد الى جانب الفرع الرئيسي من النهر ، وهو الفرع الذي كان ، لبضعة قرون ، يفصل العدوتين احداهما عن الاخرى . فجميع الصناعات التي كانت تدار بقوة الماء ، او التي كان الماء عنصراً اساسياً لها ، كانت تجتمع هناك : كالمطاحن التي كانت تغيد من انحدار الماء القوي نحو داخل المدينة لادارة ارحائها ، والمدابغ والمصابع التي كان يلزمها الماء دوماً لغسل الجلود والصوف. وغَّة صناعات اخرى ، وان كانت حاجتها للماء قليلة ، استقرت مناك بسبب وعي اصحابها الذين الجذبوا الى منطقة صناعية اختارها الآخرون قبلهم . فقد كانت مصانع الحياكة والنعال والنحاسة والحدادة وما الى ذلك توجد هناك . وباختصار فانه من اليسير تمييز ثلاث مناطق صناعية : واحدة في الشمال حول باب الجيسة ، وواحدة في الجنوب حول باب الفتوح ، وقائة في الوسط على جانبي النهر . وبالطبع فان هذا لا يعني انه لم تقم مؤسسات صناعية في اماكن اخرى : فالحاكة وصانعو الاحدية والاسكافيون والحدادون والجواهريون ، وغسيرهم كثيرون ، كانوا موزعين في جميع انحاء المدينة تقريباً .

وكانت حال التجارة ، كحال الصناعة ، تكاد تكون مركزة في منطقة واحدة . فعلى مقربة مسن الابواب الرئيسية ( باب الجيسة وباب الفتوح وباب المحروق) كانت تقوم بضع من اسواق الجلة ، وخاصة اسواق الحبوب : وبذلك امكن تجنب نقسل المتاجر الثقيلة الضخمة بكميات كبيرة عبر الشوارع الضيقة . وفي وسط المدينة ، على مقربة من جامع القرويين ، كانت تنتشر القيسارية التي تشبه غزنا عصريا كبيراً ، حيث كان المشترون يحدون اكثر الاشياء التي يحتاجونها من قساش وحلي وعطور وأفاويه ومصنوعات جلاية وكتب وشمع وقناديل ونعال . وكانت السوق القريبة من جامع الاندلس تحتوي على الاشياء وكانت السوق القريبة من جامع الاندلس تحتوي على الاشياء واحدها ولكن على مقياس اصغر . ولم تكن القيسارية تتكون من حوانيت فحسب ، اذ كانت تقوم الى جانب هذه نخازن يسمى واحدها فنسدق حيث كان تجار الجلة يخزنون متاجرهم التي يستوردونها من الخارج قبل بيعها الى تجار المفرق في القيسارية .

وفي اغلب الاحيان لم تكن غة حاجة لخزن ما تنتجه الصناعة المحلية ، اذكان المنتجون يحملون مصنوعاتهم الى المزاد العلني الذي كان يقام عادة على مقربة من القيسارية أو في ساحة أي من الفنادق أو حتى في ازقة قلله القيسارية نفسها . وكان اصحاب الحوانيت يبتاعونها هناك وينقلونها ألى حوانيتهم . والاغذية والادوات المستعملة يومياً ، كالحلل والصحون ، كان يمكن المجمهور الحصول عليها في الاسواق المجاورة ، التي كانت تقوم على جوانب الشوارع العامة الرئيسية ، أي أنها كانت منتشرة في المناطق المعورة كلها .

اما ما يسمى اليوم مناطق السكن فقد كان يقع بين الاحياء التجارية والصناعية المختلفة. كانت المنازل تنصل بالشوارع عداخل جانبية ، وكان لها كوى متعددة تمكن السكان من التعرف على هوية الزائر قبل الساح له بالدخول. وكانت عرصة الدار الداخلية سبيل الهواء والنور الى هذه المساكن ، اذ انها كانت كلها مبنية حول ساحة متسعة نسبياً ، فلا تتعرض النساء للرؤية من الخارج ، واذا كانت هذه الساحات صغيرة ، فارب النساء كن يتمتعن تمتعاً خاصاً عنطقة مفتوحة للهواء الطلق وهي الاسطحة ، اذ ان بيوت فاس كلها كانت اسطحتها منبسطة . وقد كانت المنازل تقترب من بعضها البعض في وسط المدينة ، وكانت عرصاتها صغيرة ، اما في الجهات الخارجية فكانت المنازل متباعدة وكانت ساحاتها اوسع .

ولم تكن الابنية العامة ، باستثناء المساجد ، كثيرة . فقد كانت الابنية الادارية في واقع الامر قاغية في فاس الجديد ، باستثناء مكاتب حاكم المدينة القديمة ، التي ظلت في القلمة منذ ان اضافها الموحدون الى طرفها الغربي . ولم يكن ثمة ما يعادل دار البلدية التي كانت شائعة في مدن اوروبة في العصور الوسطى، اذ ان ادارة المدينة ، على ما سيتضح فيا بعد ، كانت في يسد السلطة المركزية . ومما يجب ذكره وجود مستشفى على مقربة من القيسارية . وتما يجب ذكره وجود مستشفى على مقربة من القيسارية . وقد جدده السلطان ابو الحسن وكان في الواقع عضصاً للمناية بالمعتوهين . وقد كانت لهذه البناية ، كاكان للمدارس والمساجد ، صبغة دينية ، واذن يمكن الجزم بأن المباني العامة في قاس كانت كلها تقريباً تخدم أغراضاً دينية .

ويصح القول اجمالاً بأن المدارس كانت اماكن لسكن الطلاب اكثر منها اماكن التدريس، وقد اضاف كل من ابي الحسن وابنه ابي عنان مدرسة الى تلك التي كان المرينيون الاوائل قد شيدرها، وقد بنى الاولى ابو الحسن سنة ١٩٤٧ الاوائل قد شيدرها، وقد بنى الاولى ابو الحسن سنة ١٩٤٧ العطارين ، وتسمى اليوم مدرسة مصباح ولعل ذلك كان نسبة الى احد مشاهير المدرسين فيها، وعلى كل فكثيراً ما اشير اليها بامم المدرسة الرخامية بسبب نافورة رخامية تقوم فيها وهي التي جاء بها ابو الحسن من الميرة في الاندلس ، وقد حملت الى فاس في نهر سبو - وهي مناسبة من المناسبات النادرة التي فاس في نهر سبو - وهي مناسبة من المناسبات النادرة التي

استخدم فيها هذا النهر للملاحة . وفي سنة لا نعرفها على التعيين ولكنها تقع بعد سنة ۱۳۵۱/۷۵۲ بنى ابو عنان أروع مدرسة في فاس، والتي لا تزال تحمــل اسمه الى اليوم (المدرسة البوعنانية ). تقوم هذه المدرسة في القسم الغربي المرتفع من المدينة القديمة . وقد بنيت في هذه المدرسة دون غيرها من للدارس قاعات كبيرة بحيث تكون قاعات للمحاضرات فقط . ومن ثم فقد اختط لها من اول الامر ألا تكون اماكن اقامة الطلبة فحسب ، بل معهداً خاصاً بالتعلم ايضاً . وقد كان لكل مدرسة قاعة للصلاة وقاعة للوضوء وبركة او نافورة لها حوض المدارس ، مدرسة النحاسين والمدرسة البوعنانية ، منارة لكل منها . وقد زودت الثانية حتى بمنبر ، بما يثبت أن صلاة الجمة كانت تقام فيها. وترتب على هذا ان هذه الاماكن كانت اماكن عبادة خاصة بالنسبة إلى الطلاب ، ويضاف إلى ذلك أنها كانت اماكن يقيم فيها المؤمنون من اهل الجوار الصلاة. وهكذا كانت مدارس قاس: اماكن لسكن الطلاب ومساجد لأهل الجوار وصنعاً فنياً رائمًا، وتكاد كلها تعود في اصلها الى بني مرين . وفي الواقع فثمة مدرسة واحدة فقط بناها مولاى الرشيد ، اول سلطان من الدولة العلوية ، لصتى جامع القرويين ، وكان ذلك سنة ١٨٠/١٠٨١ .

اما المساجد فقد شيدت اصلا اماكن للمبادة ، الا انها آلت

ايضاً الى اماكن يجتمع قيها اصحاب المصالح العامة والخاصة . فكانت بلاغات الدولة الرسمية تقرأ عند اقامة صلاة الجمة . وكانت خطبة الجعة تبدأ بالصلاة على النبي الكريم والتسلم على خلفائه الاقربين والدعاء للسلطان القائم . فاذا كان ثمة نزاع على السلطة بين متنافسين متعددين كان لخطبة الجمعة شأن سياسي كبير . وقد كان الآباء يجتمعون في المسجد لتدبير امر الزراج بين الولدين : فاذا تليت الفاتحة ، بارك الحضور من الاصدقاء للآباء بذلك . ومعنى هـــذا ان العقد تم في حضرة الله العلى . وكثيراً ما كانت العقود التجارية يتم الاتفاق عليها في المساجد ومن ثم تتخذ الشروط المتفق علمها طابعاً دينماً روحماً . واخبراً فقد كانت الجنازة تؤخذ الى المسجد الصلاة علمها قبل الدفن . ولم يكن الجنان يوضع في قاعة الصلاة ، بل في قاعة اصغر مجاورة لها تشاد لهذا الغرض . ومن ثم فن السهل أن نرى الدور الذي كان يقوم به المسجد في حياة اهل فاس: فلم يكن غريباً ان تكون هذه المباني ضخمة انيقة بحيث ان مكانتها واثرها الماطفيين لم يقلا عن روائها المعاري .

وقد بنى بنو مرين عدداً ضئيلاً من المساجد في فاس البالي ، أذ انها كانت قد نالت حظاً كبيراً منها قبل ايامهم . وقد بنى سلاطين الدولة العلوية عدداً اكبر من المساجد بين القرنيين الحادي عشر / السابع عشر . والحق ان المرينيين اضطروا الى بناء عدد من المساجد في فاس الجديد .

فبالاضافة الى الجامع الكبير الذي شيد لما أسست المدينة ، فقد بنوا ، في مطلع القرن الثامن / الرابع عشر على الغالب، مسجداً آخر في الشارع الرئيسي وهو المعروف بالجامع الاحر . وثمة مسجدان آخران بنيا في القرن التاسع / الخامس عشر في فاس المجديد هما لالا غريبة ومسجد الزهرة . وقد أضاف المرينيون الى المدينة القديمة مسجدين مهمين فقط هما : مسجد الوراقين ومسجد ابي الحسن ، وكانا كلاهما في عدوة القرويين ، وهذا دليل على أن هذا الجزء من المدينة برزت فيه حاجات جديدة ، بينا لم تكد عدوة الاندلس تتغير قط .

كان التنقل داخل مدينة فاس تنتظمه الشوارع ، الا انها لم تكن تشبه الشوارع العريضة المستقيمة التي عرفتها المدر الرومانية ، ولا كانت تماثل شوارع مدن اوروبة في العصور الوسطى التي كانت متعرجة الا انها كانت عريضة نسبيا . ذلك لان العربات لم تكن معروفة في فاس كا انها لم تكن معروفة في مدن شال افريقية جميعها تقريبا ، فكان القوم يتنقلون مشاة . واما الالرياء منهم فكانوا يتعلون البغال الفارهة المعلوفة جيدا والتي نالت عناية مفرطة . وكانت المتاجر يحملها الرجال او تنقل على الحيوانات : على الحير او البغال او الحيول . ومن ثم فلم تكن ثمة حاجة الى شرايين المرور الواسعة : فكان يكفي ان تكن ثمة حاجة الى شرايين المرور الواسعة : فكان يكفي ان يتسع الشارع لمرور دابتين محملتين . يضاف الى ذلك ان تنظيم يتسع الشارع لمرور دابتين محملتين . يضاف الى ذلك ان تنظيم المدن لم يكن معروفا في شال افريقية في العصور الوسطى .

ويبدو كأن نظام الشوارع في فاس البالي كان نتيجة احوال اعتماطية وتسلط اصحاب المثلكات الخاصة على الارضين مسيقاً. وترتب على ذلك أن الشوارع ، حتى المهم منها ، تاوى وتعرج لمدور حول ملك خاص. الا انه كان تمة شرايين كبيرة تصل بين مركزى العدوتين - القرويين والاندلس - وصلا يكاد يكون مباشراً ، وتجمّاز جسوراً تعاو النهر ، كما كانت تصل المركزين بابراب المدينة الرئيسية الثلاثة : الشمالي والجنوبي والغربي ، التي كانت منافذ المدينة الرئيسية الى الخارج. على انه حرى بالذكر بان هذه الشوارع كانت تعترضها الابواب التي تقفل في الليل او عند حدوث اضطرابات . وكان باستطاعة كل حي ان يعزل نفسه عن بقية المدينة عند حدوث اضطراب ، والوصول الى الاحياء كان متعذراً في المساء عند حاول الظلام. ولذلك كان التنقل في الليل صمباً اولاً لانمدام وسيلة للانارة العامة فكان على كل قرد أن يزود تفسه بمصياح، وثانياً لانه كان لا يد من أن تقتح الابواب للمرور من حي ألى آخر . ومعنى هذا الاضطرار الى ايقاظ العسس الذين قد يكونون ناغين ، او انتظار عودتهم اذا كانوا يعسون في الجهة الابعد من الحي . اما ما عدا الشوارع الاساسية فقد كانت الزنقات كثيرة المسدد. وفي الواقع فان المدن الاسلامية في شال افريقية لم تبن وفق مخطط للشوارع ، بل ان موقع الشوارع كان نتيجة امتداد المباني . ونتج عن ذلك وجود عدد كبير من الازقة التي لا منفذ لها تدور بين البيوت

لتزود بعض المتازل [القائمة في وسط المنطقة الممورة بطريق توصل اليها .

اما من الجهة الثانية فقد كان نظام توزيع المساء مدعاة للعجب. كان من الطبيعي ان يساعد انحدار الارض وكثرة الينابيع داخل المدينة على ذلك ، لكن مهارة المهندسين هي التي افادت من هذه الخصائص المواتية افادة مدهشة . ومن المحتمل ان يكون النظام المتبع الى الآت يعود الى ايام المرابطين أو الموحدين . فقد وزع مهندسو تلك الايام مياه وادي فاس ، من فوق وقبل أن يدخل المدينة ، إلى عدد من القني التي يسرت للياه ان تصل الى كل حي من احياء المدينة تقريباً ، بل حتى الى كل منزل من منازل المدينة القدية . والاحياء الواقعة في الجزء الجنوبي الشرق فقط كانت ، من هسسده الناحية ، قليلة الحظ ، الا انها استماضت عن ذلك باستمال مياه الآبار الكثيرة هناك . وأذن فيمكن القول بان مدينة فاس القديمة كلما تقريباً كانت ، في ايام بني مرين ، تتمتع بالماء الجاري . وكان لها ايضاً نظام مجارير مواز لذلك ، فكانت الفضلات تعود عن طريقه الى النهر بسهولة ٤ وذلك بسبب الانحدار ايضاً. وهذه التسهيلات التي تمتعت بها فاس لم تتوافر الا في عدد قليل جداً من مدن العصور الوسطى. وقد مكنت وفرة المياه الناس ان يبنوا النوافير العامة حيث كانت السقاية مكنة دون عن . يضاف الى ذلك ان المساجد جمعاء كانت فيها برك وقاعات القيام بفروض الوضوء. واخيراً فقد كان في المدينة الكثير من الحامات العمومية : وقد بني بعضها في المام بني مرين الا ان اغلبيتها كانت قد بنيت قبل ذلك بمدة .

كان سكان فاس البالي يختلفون عن سكان فاس الجديد. فبيها كان سكان هذه يغلب عليهم الجند والاعيان والموظفون العاملون في الادارة المريقية ، وهم قوم لم تتملكهم حياة المدينة بعد ، كان سكان المدينة القديمة قد الفوا سكنى المدن طويلا. ومن المرجح ان العنصر البربري ، الذي كان الغالب اصلا ، كاد لا يتميز عن غيره آنئذ . وعلى كل حال فمن المؤكد انه في القرن الثامن / الرابع عشر كانت اللغة العربية اللغة الوحيدة المحكية في فاس : وحتى الذين جاءوها متأخرين زمناً ، وكانت لغتهم الاصلية بربرية ، كانوا يستطيعون فهم العربية والتعبير عن انفسهم بتلك اللغة .

كان العنصر الغالب في المدينة الطبقة الوسطى المكونة من اصل عربي او بربري او اندلسي او قيرواني : وقد نجد آثاراً قليلة من الاعتزاز الطبقي او الشعور الحلي قد استمرت في بعض من الاسر القليلة . الا ان السكان جميعهم تقريباً قد اصبحوا و الهسل فاس ٤ -- اي انهم احسوا بمواطنة المدينة واصبحوا يشعرون بحقهم في ان يعيشوا فيها لانهم قبلوا اساليبها وتقاليدها وقاعدتها مدة طويلة . ومن ثم كانوا يعون انهم يسهمون في حياة ناعمة رفيعة . وكان تصرف الهسل هذه الطبقة الوسطى نحو

19

بساطة اهل الريف لا يخفي ترفعهم الذي لم يحاولوا اخفاءه. وقد يتفوقون غالباً ، وإن لم يتفوقوا درماً ، في الثراء والسلوك الحسن ، الا انهم كانوا يحسون خاصة بتفوقهم في الوقار واللباقة الاجتاعية واليقظة العقلية ، وفوق كل ذلك ، بالتقوى . فبينا كان اهل الريف يعرفون الشريعة واصول العبادة معرفة ضئية او معتدلة ، وبينا لصقت بتقواهم الخرافات ، كان اهل فاس يشعرون بانهم يملكون الضمير الواعي المتوجب وجوده في حفظة الكتاب . ويجب ان يضاف ، بموضوعية ، انهم لم يكونوا على خطأ دوماً ، الا انهم لم يبلغوا من محجة الصواب ما حسبوا انهم بلغوا منها .

كانت الطبقة الوسطى مكونة من ثلاث فئات من الافراد. ارفىا التجار بمنى تجار الجلة الذين كانت بضاعتهم من الكهاليات ، والذين كانت معاملاتهم التجارية اصلا محلية لكنها كثيراً ما شملت المغرب بكامله (فبعض منتوجات فاس كانت تصل مراكش وما وراءها) ، وقد تصل الاجزاء المظلمة من افريقية ، وذلك بغضل القوافل ؛ وقد تبلغ اوروبة وذلك بواسطة عسد من موانىء البحر المتوسط التي كانت سفن البنادقة والجنوبين واهل بروفنسال تقصدها بانتظام ؛ واخيراً البنادقة والجنوبين واهل بروفنسال تقصدها بانتظام ؛ واخيراً فان التعامل التجاري كان يشمل ما تبقى من شهال افريقية ومصر وذلك بفضل الرحلة الى الحج ، التي كثيراً ما تكون في الوقت ذاته رحلة للتجارة والقيام بالفرض الديني المقسدس .

والارباح التي يغيدها التجار من هذه المعاملات كانت تستثمر في التجارة؛ الا إنها كثيراً ما استخدمت ايضاً لابتياع العقارات: إما بيوت وإما حداثق داخل المدينة او اراض زراعية في دائرة لا يتمدى نصف قطرها الاربعين من الكيلومترات . والى جانب مؤلاء التجار كانت تقوم فئة ثانيسة ، ترتبط بالاولى برباط المصاهرة والنسب ، هم اهل العلم -- من علماء القرويين ، واهل الفكر الذين لم يكونوا يتولون مناصب في الدولة ، والذين كانوا يتمتعون بمكانة محترمة وبكثير من الرخاء المادي . وقد يكون بينهم جماعة من الطلبة الذين هبطوا مدينة فاس وتمكنوا ، بما أوتوا من ذكاء وفطنة ، من ان يحتلوا مكانة مرموقة بين اهل الفكر في المدينة . الا انه حري بالذكر أن الغالب على فئة أهل العلم في فاس انهم كانوا من اسر استوطنت المدينة منذمدة طويلة. واخيراً الفئة الثالثة التي كانت تتحدر من اصل اندلسي بعيد او قريب ، او من اصل بربري ، وهي تضم عمال الدولة واصحاب المناصب الرقيعة قيها. وبيدو أن وضعها كان يماثل وضع الفئتين الاخريين تماماً .

كان يلي النخبة هذه جماعة التجار والصناع ، وكثيراً ما كانت تربطهم بالطبقة الوسطى القرابة والصلات الشخصية ، لكن اهم من ذلك هو انهم كانوا يتمتعون مع اولئك بخيرات حضارة واحدة . ولم تكن هذه الجماعة تتمتع بمثل اليسار الذي تمتع به اولئك القوم ، ذلك بان التجارة والصناعة ، متى كانتا على نطاق ضيق ، تدران من الارباح ما يكفي الحاجة ، لا ما يؤدي الى الثراء . وكان هؤلاء من اصل بربري لكن عهدهم بالتخلي عن قبائلهم في السهول او الجبال واستيطانهم المدينة كان قد طال حتى انهم اصبحوا ، من الناسية الادبية والحلقية ، مواطنين معتبرين . كانوا قد تزيوا بزي سكان قاس ، وتمرسوا بعادات المدينة ، واقبلوا على تقاليدها ، وانتمسوا في حضارتها ، وكان لهم ، اذا اتبح لهم الاصهار الى اهل النخبة ، وحالفهم في ذلك الذكاء ، وواتاهم الحظ ، ان يصبحوا جزءاً منها في يوم من الايام .

وبعد ذلك في السلم الاجتاعي كانت تأتي جماعة كبيرة العدد م القادمون على المدينة حديثاً وهم خليط من اولئك الذين كانوا يهبطون مدينة فاس ساعين في سبيل الخير الجزيل ، او هرباً من القعط والمجاعة او ابتعاداً عن نقمة العائلة او القبيلة بسبب جرم اجترسوه . وقد غلب على هؤلاء ان بدأوا بالقيام باعمال وضيعة ينالون اجرها مياومة ، اذلم تكن لديهم خبرة او مهارة : وكان مسئدا ينطبق بشكل خاص على اولئك الذين كانوا يعملون في حدائد ق الملاكين بفاس . وكان هؤلاء يسكنون في الاحياء حدائد من المدينة وهي القريبة من الابواب التي كانوا يسلكون منها السبيل الى داخل المدينة : وكانت هذه الاحياء تحتفظ ببعض الطابع الريفي ، فتربى فيها الابقار والطيور ، حيث لم ببعض الطابع الريفي ، فتربى فيها الابقار والطيور ، حيث لم تكن المساكن عالية ولا فخمة . وكان البعض من هؤلاء من لم

يتأقلموا يعودون الى قبائلهم الاصلية في مناسبات الزواج ار في المواسم الزراعية الجيدة . وعلى العكس من ذلك فمنهم من استقر في قاس وتعلم صناعة وزاد في عدد الصناع واصحاب الحوانيت ، مؤملًا أن يرقى مع الآيام إلى جماعة النخبة . وغة جماعة حرية بالذكر بين سكان المدينة الجدد وهم العال الموسميون. ولنمثل على ذلك : بعد جمع غلة الزيتون مباشرة كانت معاصر الزيتون في فاس تعمل باقصى ما تستطيع ولذلك كانت تحتاج الى زيادة في المهال . فكانت بعض القبائل ، خاصة القاطنة شمالي فاس ، تفيد من بطء الاعمال الزراعية في المنطقة في ذلك الوقت ، فتبعث بقسم من عمالها الى فاس ليعملوا هناك خلال الاسابيم القليلة حيث كانت الحاجة تدعو الى ذلك . وكان بعض هؤلاء المال الموقتين من البرير المقيمين في منطقة قوس العلياء الواقعة على نحو ٣٥٠ كياومتراً الى جنوب شرقي فاس ، وقد هبطوا المدينة ـ ليعملوا حمالين . وتقول الرواية بان هؤلاء البربر قد ألفوا المجيء الى قاس للعمل فيها منذ انشاعًا ايام المولى ادريس . وكان هؤلاء شباناً نشيطين ، وكانوا يقضون في فاس من الشهور او السنين ما يحكنهم من جمع مبلغ من المال ، ييسر لهم المودة الى القسلة للزراج ولابتياع بعض الارضين .

واخيراً فقد كان في فاس البالي جماعة من اليهود يصعب تقدير عددهم ، على أنه يبدو أنه كان كبيراً . ومن المحتمل أن يكون هؤلاء أصلا من البربر الذين اعتنقوا اليهودية في عهود قديمة

وحافظوا عسلى معتقدهم. من الصعب القول يقيناً بانهم كانوا يقيمون في حي خاص ، الا ان هذا قد يكون محتملا اذا اخله الواحد بعين الاعتبار مصطلح الاسماء لمناطق المدينة ، اذ انه ثمة حي بكامله لا يزال يعرف باسم فندق اليهود ، على مقربة من باب الجيسة ، باب المدينة الشمالي . وكان بعض هؤلاء اليهود قسد انصرفوا الى العمل في التجارة على نطاق واسع ، وبلغوا بذلك وضعاً مالياً يحسدون عليه ، وصرف البعض الآخر همته الى العمل الديني فتولوا المناصب الديلية واسهموا في ادارة المسائل الخاصة بالطائفة ، لان اليهود كانوا يسيرون بمقتضى شريعتهم . وكانت الغالبية منهم ، على الارجح ، من اصحاب الحوانيت والصناع ، فثمة صناعات معينة ، مثل الشغل بالاحجار الكرية ، كانت مقصورة عليهم بحكم العادة ان لم يكن بحكم الشرع . ويبدو كأن اليهود جميعهم كانوا متمركزين في عدوة القرويين ، وكأنه لم يكن منهم احد يقيم في عدوة الاندلس ولا في فاس الجديد ، يكن منهم احد يقيم في عدوة الاندلس ولا في فاس الجديد ، يكن منهم احد يقيم في عدوة الاندلس ولا في فاس الجديد ،

وفي عهد بني مرين امتدت فاس خارج الاسوار، فقد خرجت المدينة من قوقعتها ، الامر الذي يدل على الاحساس التام بالامان الذي نجح المرينيون في اقامته في الريف المحيط بالمدينة . وكان هذا يختلف عن تاريخها فيا تلا ذلك من الزمن اذ انها منذ او ائل القرن الحادي عشر / السايع عشر ، اخذت فاس ، مثل غيرها من مدن المغرب ، بالانطواء على تفسها ثانية والاحتاء وراء الاسوار .

كانت السوق الاسبوعية ، التي اطلق عليها فيها بعد سوق الخيس، تنعقد اصلا خارج الاسوار على مقربة من الباب الغربي. رليس من السهل القول فصلا فيا أذا كانت السوق تقام مرة في الاسبوع ، أو مرتين كما آل أمرها فيما بعد . ولكن من المؤكد أن السوق كانت موجودة ، وانها كانت تقوم بدور خطير . ففي واقع الامر كانت الملتقى العادي بين سكان المدينة وسكان الريف. كان هؤلاء يأتون الى السوق بحيواناتهم لبيمها: الابقار والاغنام والماعز والبغال والحير والحيول والطيور كالخافة الى مسا ينتحونه من مصنوعات بسبطة كآنية الفخار او القياش المزوق باشكال بسيطة . ولم يكن أهل الريف يقابلون هناك عملاءهم فحسب ، بل تجاراً من فاس يحملون اليهم الاحذية والقياش والادوات الزراعية دون ما حاجة الى دخول المدينة التي كانوا مجدونها غريبة عليهم ، والتي كانوا يخشون على انفسهم من الضياع فيها. وكانوا يلقون هناك الحداد الذي يصلح لهم عدتهم، والبيطار الذي يحذو الحيوانات، والرجل الذي يحمل الحجب والملاج، واخيراً القاص والمهرج اللذين يدخلان السرور الى نفوسهم . وعندما يكون الطقس جيلاً - رهي أيام تكثر في فاس - تصبح السوق عجتمما اسبوعياً يأتيه اهل الريف من اماكن قد تبعد عن المدينة بين عشرين وخمسين من الكيلومة رأت، بجيث يمودون منها وقد جموا بعض النقود ؛ اذا استطاعوا ان يتغلبوا على مغريات المدينة التي لا تحصى، وهناك يتبادلون الآراء ويتلقون الاخبار . فسوق الخيس لم تكن حدثاً اقتصادياً

فحسب ، بل كانت تزود قصادها بحاجتهم للداحة والمتمة ، وكانت سبيلا لتكوين الرأي العام وصياغته بين سكان الريف .

وقد كان لاحد سلاطين بني مرين ، ولعلته السلطان ابو يوسف ، حديقة ملكية كانت تحتل سفح تل تكسوه غابات الزيتون ويقع الى الشهال من فاس الجديد: وقد كان فيها بركتان (صهريجان) لا تزال بعض آثارها قائمة الى الآن . وكانت البركتان لري الحديقة كاكانتا مبعث سرور السلطان وجلسائه ، وكانت توصل المياه اليها ناعورة ضخمة كانت تقوم على مقربة من باب السباع ، فكانت الناعورة ترفع الماء من النهر الى قناة تحمله بدورها الى البركتين . ولا شك في ان المكان كان رائماً لما للكية بعض الشيء ، فكان الواقف فيها يتبين احياء المدينة الملكية بعض الشيء ، فكان الواقف فيها يتبين احياء المدينة غالباً ما كان الثام لسهل سايس وجبال الاطلس الاوسط الق غالباً ما كان الثام يغطيها . وكان في الحديقة بيوت بنيت اكراماً المضيوف والزوار المتازين ليقضوا فيها لياليهم .

لقد انشأ احد سلاطين بني مرين ، في وقت لا ندريه بالضبط ولكنه لا يفصله عن الفترة التي نتحدث عنها الا القليل من الزمن ، منزها على الثل المشرف على فاس البالي مباشرة من جهة الشمال ، وقد سميت هذه فيا بعد قبور بني مرين ، لان مقبرة اخذت محتل سفوح التل تدريجاً ، اما في اول الامر فلم يكن ثمة سوى منزه ومسجد لا تزال بعض آثاره قائمة . وكانت فاس البالي

تتد امام الرائي واضحة المعالم ، كا كانت التلال الواقعة وراء ذلك والمكسوة بغابات الزيتون ، تبدو كأنها تسامت الاطلس الاوسط . لقد كان المنظر آية في الروعة ، ولم يمنع السلطان احداً من حتى الاستمتاع به . يضاف الى ذلك ان الرواية تقول ان مستشفى المجدام كان يقوم في واد منزو في شمال المدينة الغربي . واخيراً فقد كانت تقوم ، غربي فاس البالي وشمالي قاس البحديد ، مناطق عديدة فيها المباني غير المتناسقة والمتلاصقة ببعضها البعض ، كان يأوي اليها اسر العمال الذين هبطوا المدينة من الريف حديثاً . فقد كانوا يفضلون هذه المنطقة التي لا يزال يغلب عليها الطابع الريفي على الاماكن المزدحة داخل المدينة ، يغلب عليها الطابع الريفي على الاماكن المزدحة داخل المدينة ، فاس أذ كانوا يشحرون هناك كأنهم في سجن. وقد كان هناك حتى قرية خاصة بالفسالين تقع على شاطىء النهر الى الغرب من فاس خاصة بالفسالين تقع على شاطىء النهر الى الغرب من فاس المحديد . ولعله كان في تلك الضواحي الخارجية ، اذا صدق الرواة ، الافاقون الذين كانوا يفضلون الاقامة بعيداً عن رقابة الشرطة .

والاثر العام الذي نحصل عليه هو ، اذن ، ان مدينة فاس كانت نشيطة ثابتة منزنة ، مزودة بكل ما يرغب فيه طلاب المتعة والراحة من وسائلها المختلفة .

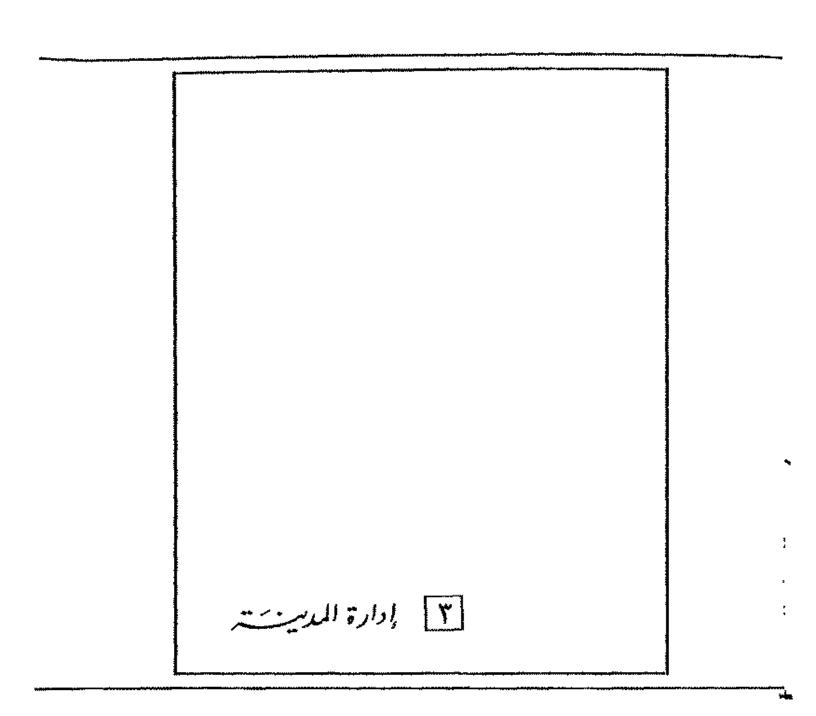

من الجلي ان الاشارة الى فاس في ايام بني مرين لا تعني مدينة واحدة فقط ، بل مدينتين ، هذا باستثناء الضواحي التي كانت قد قامت خارج الاسوار . فغاس الجديد والمدينة القديمة كانتا في واقع الاسر وحدتين اداريتين متميزتين احداها عن الاخرى تماماً . وليس لدينا ما يدلنا على الاسلوب الذي اتبع في ادارة المنطقة المعمورة خارج الاسوار ، هذا اذا كانت تمة ادارة قط . وباستثناء مستشفى الجذام ، الذي كان تابعاً لادارة الملاك الوقف ، قان هذه المناطق يبدو عليها انها كانت تجمعات موقتة نمت خارج نطاق المنظهات المدنية وقيودها ، ولم تحاول ان تنضم في اطار منظم .

لا تتوفر لدينا معلومات دقيقة عن طريقة ادارة فاس الجديد ، لكن من القليل الموجود يمكن الاشارة الى عناصر ثلاثة يختلف كل واحد منها عن الآخر . واولها القصر وما يحيط به ، الذي كان طبعاً تحت ادارة السلطان واعوانه مباشرة . وكان الاعوان يدخل في عدادهم الوزراء ، الا ان الغالب عليهم انهم موظفو الحاشية الذين كانوا يتحكمون بعدد كبير من

صغار الموظفين ويستبدون بالحدم ، رجالاً ونساء . ويلي ذلك ثانية الوحدات العسكرية التي كانت تقطن هذه المدينة المسكر والتي كانت تحت امرة الرؤساء والقواد المباشرة. واخيراً قهناك السكان المدنيون من أهل فاس الجديـــــــــــ وأكثرهم من الاعيان وموظفي الدولة ، الذين كانت لهم منظماتهم : كالوالي الذي كان ، في الارجح ، رجال عسكريا ، لكنه كان خاضعاً السلطان ، والقاضي الذي لعلته كان قاضي الجند . وليس ما يدل على وجود محتسب في فاس الجديد على نحو ما كان في المدينة القديمة : فقد كانت الحياة هناك بسيطة بحيث لم تتطلب مثل هذا الموظف . وليس ما يدل على وجود نظام للاحباء على نحو مــا عرفته المدينة المجاورة. فقد كانت اقسامها القصر والتكنات ومنطقة السكن الخاصة بالموظفين: وكان لكل من هذه المؤسسات نظمها التي كانت شبيهة بعض الشيء بتقسيم المدينة الى احياء . ويمكن القول باختصار أن قاس الجديد كانت مدينة تعيش في ظل السلطة الملكمة كا انها كانت متشعبة تشعباً كبيراً بحيث انها لم تتم نظماً مدنية حقيقية .

وكان الوضع في المدينة القديمة مختلفاً تماماً . فالمثات القليلة من الامتار التي كانت تفصل بينها وبين المدينة الملكية جعلت منها عالماً يختلف كلياً عن ذاك ، من وجهة النظر الادارية .

فقد كان يتحكم في شؤونها ثلاثة من اصحاب المناصب ، يمين كلا منهم السلطان او وزراؤه: الوالي والقاضي والمحتسب. وكان الوالي عمل السلطان المباشر وكان مخلصاً له الخلاصاً كلياً لان مستقبله كان يعتمد عليه . كان عليه ان يستوثق من الوار سيده نفذت ، وكان مسؤولاً عن المحافظة على الامن والنظام ، وبذلك كان صاحب الشرطة ، وكان يتولى النظر في قضايا العقوبات والاجرام . وكان مسؤولاً عن تنفيذ الاحكام التي يصدرها ، سجناً كانت او جهلااً عاماً . واذا جاز استعال التمبير فقد كان موظفاً مدنياً : فلا تعيينه ولا واجباته كانت مرتبطة بالمسائل الدينية ارتباطاً مباشراً . وكان يقيم في قلمة من بناء الموحدين ، او لعلها كانت من ترميمهم ، تقع غربي المدينة . ولكن هل كافه من الجند ؟ ان السؤال يبدو في غير محله ، بالنسبة الى دولة لم يكن يتميز فيها الوضع المدني عن العسكري ، اذا قورن ذلك بالفرق القائم اليوم ، ولم يكن غة عمل اداري عسكري يتميز عن عسل اداري مدني ، بل غة عمل اداري عسكري يتميز عن عسل اداري مدني ، بل غة عمل احدمة السلطان .

اما القاضي فقد كان ، على الضد من ذلك ، موظفاً دينياً اصلاً . وكان واجبه الاول ان يقيم العدل على اساس الشريعة — فلم يكن عليه تنفيذ او امر السلطان ، بل ما امر به الله ومن ثم فقد كان ، قبل كل شيء ، يحكم في جميع الخصومات المتعلقة بالاحوال الشخصية ، معتمداً في ذلك على القرآن الكريم والفقه الذي نما حول الكتاب . ومن ثم فقد كان من الضروري ان يكون القاضي ضليعاً في الفقه خبيراً باحكامه . فلم يكن يكفي

ان يكون اتخذ العمل الاداري مهنة (شأن الوالي) معتمداً في ذلك على ذكائه وتدبيره وذلاقته : بل كان قبل كل شيء متماماً بحاثة . ليس من حساجة الى التوكيد على السلطة الادبية التي كانت للقاضي بسبب واجباته القضائية : قاذا اجتمع له العلم الغزير بالشريعة وقدر وافر من الانصاف ٤ تيسر له اي ينشر الرفاق في المدينة. واما اذا لم يتفق له ذلك بدا عامل تصدع وتخاذل فيها . وانه لعبء تقيل ان يعهد الى قاض واحد مدينة كان يقطنها ١٠٠٠,٠٠٠ نفس ، على المرجح . ومن ثم فقد كان يعين القاضي نائب او وكيــــل له معرفة وافية بأمور الزواج والطلاق. وعلى كل فلم يكن القاضي يقوم بأعمال القضاء فحسب: ذلك أن منصبه حتم عليه ادارة الاوقاف (الحبوس) التي يبدر انها كانت ضخمة عدداً منذ ايام بني مرين . ومن المسلم به ان الاوقاف كانت دينية من سيث غايتها. الا أنه من الواضح في الاسلام أن المؤسسات الدينية لم يقصد منها احياء العبادة واقامة الابنية اللازمة لما فحسب ، ولا حتى الحفاظ على تنمية التعلم ، بل كان يقصد منها ما قد يطلق عليه اليوم الخدمات العامة كالمستشفيات وغالب الحامات العامة وما الى ذلك. وباختصار فقد كانت هذه الارقاف ترود المدينة مجصة كبيرة من وارداتها، وكان القاضي المشرف على مالية المدينة . ويهذه الصغة كان لديه وتحت تصرفه ادارة واسعة من الجباة والمراقبين والمحاسبين الذين كانوا يدبرون امر ميالغ كبيرة من المال . واخيراً بوصفه المثل الرئيسي الشريعة كان عليه ان يشرف على الحياة العقلية

والتعليم ليتأكد من انه كان يتبع الطريق السوي . ويكاد يسمى شيخ القروبين . ومن السهل ان يرى الواحد أهمية هذا الدور حسين يقوم به شخص واحد يتولى عدة مناصب : القاضي ، والرجل المسؤول عن مالية المدينة ، وشيخ القرويسين ، والمراقب الحياة الفكرية . ولعلته كان من المكن ان يدور بخلده ان يفيد من هذه كلها لولا انه كان من اهل العلم وخادماً عنطا الشريعة ، ولولا انه ، فضلا عن ذلك ، كان تحت نفوذ السلطان المطلق ، شأنه في ذلك شأن غيره من الموظفين . وليس ثقة في تاريخ بني مرين خبر واحد عن قاض حاول ان يستغل نفوذه ليقوم بدور اكبر من الدور المرسوم له .

والموظف الثالث ، وهو المحتسب ، كان شيئاً غريباً اذكان ، في الوقت ذاته ، يشبه مراقب الآداب الروماني وصاحب السوق الميوناني . كان ، مثله في ذلك مثل القاضي ، يعمل في خدمة الشرع ، الا ان مجاله كان اقرب الى الناحية العملية ، اذكان عليه ان يطبق مكارم الاخلاق الاسلامية في الحياة اليومية للمدينة . فكأنه صاحب شرطة الآداب ، ويهذه الصفة كان يتوجب عليه ان يراقب الحمامات العامة والمومسات ، الا ان دوره الرئيسي كان الاشراف على صحة البيع والشراء ، ويهذا كان يشرف على الحياة التوقيق الميان يشرف على والكاييل ، وقد ثبت في جدار القيسارية ذراعاً قياسية كانت تستعمل للمقاييس . ومن المؤكد انه كان عنده موازين قياسية ،

Zo.

٥

لكنها لم يعثر عليها . وكان عليه ان يتأكد من صحة المـــواد المعروضة للبيع ، سواء في ذلك المآكل والاشياء التي ينتجها صناع قاس. وكل من وجد وهو يغش كان يتمرض للعقاب ، وستوضح التفاصيل فيما بعسد. واخيراً فانه كان يفصل في الخلافات التي تقوم في منظهات الصناع او التجار (ولو ان هذه النقطـــة الاخيرة لا يمكن التثبت منها). وكان يتدخل في الخصومات بين المستخدمين والعال او بين صاحبتي عمل او حتى بين البائم وزبونه . وفي سبيل تمكينه من فض هذه الخلافات كان يتوفر له دوماً اصحاب خبرة ممن يمثلون العمل المعين يختارون على نحو سيتضح فيا بعد . وأنه من ناقل القول أن يشار إلى أرب المحتسب كان يجب أن يكون ضليعًا في أحكام الشرع ، ألا أنه كان عليه ان يعرف ما اصطلحت عليه فاس رهو امر لايقل أهمية عن الشريعة . ومن ثم فقد كان من الضروري ان يكون المحتسب من أسرة قديمة عهد بسكتى المدينة وأن يكون صاحب خلق لا يرقى اليه الشك. وكان له اعوان يساعدونه في القيام بواجباته ، لكن عددهم كان محدوداً : قان مسؤولية منصبه كانت تقم على كاهله.

هؤلاء الموظفون الثلاثة واعوانهم كانت تتكون منهم ادارة المدينة ، وقد كانوا مبدئياً خاضعين السلطان او وزرائه فقط، ولم يكن عليهم ان يقدموا حساباً لسواهم . على ان هذا لم يكن

ينطبق على الواقع . ذلك بانه اذا كان التنظيم الاداري للبلاد الاسلامية في المصور الوسطى يقوم اصلاً على مبدأ السلطة ، فقد كان يتوجب الاخذ ببدأ آخر اصلى في العدالة الاسلامية العامة : وهو واجب المسؤولين في التوصل الى جميع الحقائق قبل اتخاذ قرار ما . هذا الواجب الخاص المعروف بالمشورة لم يوضع له تشريع خاص الا أنه كان يتبع عملياً. ومثل ذلك يقال في السلطان الذي كان عادة يستطلع رأي العلماء فيا جل من شؤون الدرلة ، كي يستوثق من صحة احكامه ، ركان يستشير الاعيان ليستطيع تحديد رد الفعل عند عامة الشعب . ومثل ذلك كان على القاضي، وحتى على الوالي والمحتسب بدرجة اكبر، ان يغتنموا الفرصة ويوفوا واجبهم حقه في استشارة اهل المعرفة في الامور التي يقع اليهم النظر فيها . وقد ذكر قبلا ان المحتسب كان يحبط نفسه بجاعية من اهل الخبرة كي يتمكن من فض الخصومات المعروضة عليه. فمن المؤكد القول بانه لم يحدد اسعار الحاجيات الرئيسية دون الرجوع الى اصحاب المعرفة والرأي . والقاضي نفسه عندما كان يراقب الحياة الفكرية في المدينة ، كان لا بد له من الرجوع الى آراء كبار العلماء في جامع القروبين. وأخيراً قان الوالى كان دائم الاتصال بالسكان بوساطة رؤساء الاحباء .

فقد كانت قاس في الراقع مقسمة الى عدد من الاحياء ؟ لكننا لا نعرف تفصيلا لهذا التقسيم في ايام المرينيين . ولكن قد

يستنتج انهالم تكن تختلف كثيراً عما كانت عليه في القرن التاسم عشر: ففي ذلك الرقت كانت المدينة القديمة مقسمة الى عانية عشر حياً: اثنا عشر منها في عدرة القرويين وستة في عدوة الاندلس. ومهما يكن من امر ، قان الاحياء وجدت أيام بني مرين ، بقطع النظر عن عددها وحدودها . وقد كان لكل منها رئيس يختاره الوالي بناء على توصية اصحاب النفوذ في الحيي. والذلك فقد كان رئيس الحي في الوقت ذاته عشل الادارة المركزية ، اذ انها هي التي كانت تعينه ، كما كان يمثل اولئك الذين يوكل اليه أمرهم لانهم هم الذين اقترحوا أسمه . لم يكن في واقع الامر ممثلًا منتخبًا لسكان حيه بالمعنى الحديث للكلمة : فلم يكن يصل الى منصبه على اكتاف الاكثرية . ان اسمه كان يقترحه اعيان الحي بعد اتفاق فيابينهم يكاد يصل عادة الى الاجماع. فالواقع ان قانون الاغلبية القاسي لم يكن بطبق. وكان المألوف يومها ان تبحث المسائل مجيث تتباين الآراء وتختلف ، ولكن بسبب الجدل الطويل تفقد الخلافات حدتها ويحل محلها وفاق يقبل به الجميم عادة . فرئيس الحي الذي يقارح بهذا الشكل يكون موقفه دقيقا جداً ، لانه يكون في الوقت ذاته رجل الحكومة لانها عبنته ، ورجل المتنفذين في الحي الذين اقترحوه . هذه العلاقة المزدرجة رضعته في درر الرسيط على خير ما يتفق مع مقتضيات الشرع المام في الحياة الاسلامية العامة . فكان يقضي الكثير من وقته مع السلطات الحكومية لتفهم وجهات نظرها ولنقل اراء الاعيان في حيه الى

تلك السلطات . ثم كان ينتقل ليمر"ف الاعيان بنوايا السلطات وليطلع على وجهات نظرهم محاولاً حملهم على الموافقة على الرغبات الرسمية . وكان يوفق في محاولاته في غالب الحالات ، الامر الذي يمتبر الهدف الاول في السياسة ، على الاقل في البلاد الاسلامية . ومن سوء الحظ اننا لا غلك المعلومات الدقيقة عن رؤساء الاحياء في فاس في عصر بني مرين . وليس ثمة ما يحملنا على الجزم بانهم كانوا ينتمون الى فئة الاعيان الذين ستوصف حالهم قريباً. وأذا صح الفرض بأن التقاليد السياسية لم تتغير في فاس كثيراً عبر القرون ، فانه من المؤكد تقريباً أن رؤساء اصحاب النفوذ . قبسبب الدور الصعب الذي كان رؤساء الاحساء يقومون به ، فقد كان البارزون من الاعبان يخشون ان يجدرا انفسهم في حالات مزعجة لا تكون فيها مكانتهم الاجتاعية فحسب معرضة للخطر ، بل وثروتهم احياناً . ومن ثم فقد كانوا يفضلون ان يتركوا مثل هذه المناصب لمن يمكن ان تكون خسارتهم اقل. ولم يكن هذا يعني أن رؤساء الاحياء كانوا من اصل وضيع ، فقد كان عملهم يقتضي، بالضد من ذلك، صفات خاصة من الروية والمهارة والخبرة والشجاعة احياناً . لكنهم كانوا من أولئك الذين لم ينتموا الى المائلات المريقة في المدينة . اغا بسبب العمل الذي كانوا يتولونه ، والنجاح الذي يحرزونه فيه ، كانت تناح لهم الفرصة ليتبوأوا مكانهم بين المقدمين من اصحاب النفوذ .

رلم تكن الوجاهة فكرة ذات معنى قانوني وضعي ، بــل كانت ذات معنى عملي واقعي ، متقلبة ومبهمة مشـــل الحياة نفسها ، فقد كان رؤوس الاسر القديمة والمحترمة بين اصحاب النفوذ في الحي ، وكان للأسر الثرية مكانتها هناك ايضاً ، الا ان الملم - اى معرفة الشريمة الغراء والثقافة المربية الاسلامية --كان له مكانة كبيرة . كا ان اولئك الذين يفصحون عن انفسهم في المجتمعات والذين كانوا يجيدون الابانة عن آرائهم ويفرضونها ، كانوا يحسبون في عداد اصحاب النفوذ. واخيراً فان اهل التقوى، الذين كانوا على شيء معقول من التصوف ، كان لهم ارب يلقوا بدارهم بين دلاء اصحاب النفوذ. ويبدو من هذا التعداد ان الاعيان في حي من الاحياء كان يكن ان يكونوا كثراً ، وانهم نبتوا من أصول مختلفة . وكانوا يمثلون ، في الوقت ذاته، المصالح الاقتصادية والقيم الفكرية والدينية وأهمية التقليد، هذا الى صفات خاصة مستقلة عن ذلك كله . ومع اننا لا نملك المعلومات التفصيلية عن الحياة اليومية في فاس في القرن الثامن/ الرابع عشر، فانه من اليسير الاستنتاج ، دون تجن على الحقيقة ، بأن كل حي كان يستأثر بتكوين الرأي المام فيه خمسة اشخاص او ستة من اصحاب النفوذ القائم على اعتبارات مختلفة ، وان رئيس الحي كان يتوجب عليه ان يحسب حساب هؤلاء الاشخاص فقط. وعلى كل حال فان الامر الهام هو مدى تأثير مثل هذا الرأي ، في واقع الاس ، على أو لئك المسؤولين عن أدارة المدينة . وأذا كانت القضية تتعلق بأمور خطيرة بحيث تتخطى حسمدود

الاحياء ، وتعنى بها المدينة بكاملها ، فان الوالي كان يتصل مباشرة بأعيان المدينة ، وعندها كان الوالي يواجه رجال الاحياء البارزين الذين كانوا يجتمعون اليه للبحث في القضايا المروضة . ويجب ان يكون واضحاً ان شيئاً من هذا لم يرد بشأنه نص شرعي : فيجالس الاعيان التي كانت تضم افراداً من انحساء المدينة كافة لم يكن لها شخصية رحمية ، فلا اجتاعات في اوقات معينة ولا كان لها اعضاء معروفون منتظمون . والمفروض ان المناسبة هي التي كانت تعين الرجال الذين يكون لهم الكلام ، فهم حيناً من اهل العلم ، واحياناً من رجال المال والاعمال ، وفي اوقات اخرى يكونون من الاسر العريقة في المدينة . وبما ان هذا النظام كان يقوم على أسس عملية ترتبط بالظروف الراهنة ، فانه يختلف عن المنظات الديمةراطية المعاصرة . ومع ذلك فقد ترتب عليه قيام رقابة داغمة على اصحاب السلطان يتناوب الاشراف عليها رجال ه خير من يمثل المدينة .

كان اصحاب السلطة هؤلاء يساعدهم في اعالهم اليومية فئة من الموظفين العاملين في الحدمات العامة . ويجب ان يكون من الواضح ان مؤلاء الموظفين كانوا ، مثل موظفينا ، تحت تصرف الجمهور الا انهم لم يكونوا ، الا فيا ندر ، منظمين تنظيماً جماعيا ، يعكس ما ينظم موظفونا في حالات عديدة . وغالباً ما كانوا افراداً يقومون بأعالهم تحت اشراف السلطات لحدمة الجمهور .

لمل أم الخدمات العامة في مدينة مثل مدينة فاس كانت

تلك المتملقة بالمياه . لقد ذكر من قبل أن المدينة القديمة كانت تتمتم ، بالنسبة العصر ، بنظام فريد لتوزيم المياه وتصريفها . ومثل هذا النظام كان بحاجة الى صيانة مستمرة ، والا كارف يفقد قيمته . وكان في مقدمة هذه الامور الحفاظ على القني المكشوفة بحيث تظل صالحة للعمل، وهي القني التي كانت تنقل المياه مباشرة من النهر الى مختلف الاحياء . فكأن يجب ان تنظف بمواعيد ممينة ، خاصة بعد سقوط الامطار الغزيرة ، اذ كان النهر محمل معه كميات من فضلات المعادن والخضار وحتى الحيوان . يضاف الى ذلك ان قوة اندفاع الماء كثيراً ما كانت تحدث ثغراً في ضفاف القني وتستدعي القيام بأعيال الاصلاح والترميم . وكان لكل حي الحق في قدر معيّن من الماء يتم التحكم فيه بموزع خاص. وكان من اللازم ان تفحص هذه الموزعات فحصاً منظماً حتى يصل لكل حقه . ومتى وصلت المياه الى الاحياء او الاماكن الخاصة كانت تحملها عندئذ قني تسير تحت الارض ، هي من صنع خز"افي فاس ، وكانت المياه تسير بقوة الجاذبية اذ أن الانحدار في الارض كان ييسر ذلك. وكانت مياه الجاري تنحدر بشكل مماثل الى النهر او الى اقرب نقطة من مخرج النهر من المدينة .

لا يعرف متى تم التوزيع الاول للمياه ولا كيف تم . ولعله يعود الى ايام المرابطين ، او قد تكون اصوله اقدم عهداً . وهو على كل توزيع دقيق ، ولا شك في انه كان يثير الكثير من الخلافات . انتا لا نملك اية معلومات عن سبل الحفاظ على نظام توزيع المياه لما قبل القرن الثاني عشر / الثامن عشر ، لكن عمة ما

يدعو الى القول بان هذا النظام الذي كان معروفاً في ذلك الوقت الما هو اقدم من ذلك يكثير وبأنه كان متبعاً في ايام بني مرين . وكان يشرف عليه نوعان من التقنيين: عمال مهرة كان باستطاعتهم الاهتداء الى اي عطل غير منتظر واصلاحه مع القيام بكل ذلك بسرعة متناهية ، وخبراء في حقوق المياه يعرفون عادات فاس معرفة لا يرقى اليها الشك وما يتبع ذلك من انتقال الحقوق بسبب البيع والشراء وخاصة بسبب تقسم الملك ، الامر الذي بكن عنه غناء .

غالباً ما كان خبراء الحقوق المائية من الفقهاء المعروفين الذين كانت لهم مهن اخرى ولم يعطوا لقضايا المياه سوى جزء من وقتهم > لكن خبراء القني كانوا > من الناحية الثانية > جماعة تعمل باستمرار > اي تقوم بالحدمة الدائمة . ومع انه ليس لدينا اية معلومات دقيقة حول الموضوع > فمن المحتمل ان هؤلاء كانوا يتقاضون مرتبات ثابتة من الاوقاف . وفي حالة قيامهم باصلاح قني او ما الى ذلك قانهم كانوا يتقاضون اجراً على ذلك من الذين يفيدون من خدماتهم > سواء أكان هؤلاء افراداً ام مؤسسات دينية وهي التي كانت تشرف على عدد من السبل ورافعات المياه دينية وهي التي كانت تشرف على عدد من السبل ورافعات المياه المساجد والحمامات المعامة .

وعلى اتساع نظام توزيع المياه ، فانه لم يكن يلبي الحاجات كلها . فقد كانت ثمة اقسام خاصة مرتفعة بجيث لا يكن للمياه ان تصل اليها بالقني . ومن ثم فقد كان في فاس ، كاكان في غيرها من مدن العصور الوسطى ، سقاة يحملون الماء الى البيوت التي لا تصلها القني ، كما كانوا يقدمون الماء الى المارة في الاماكن المامة لارواء عطشهم. وكانوا يكاثرون التنقل في الاسواق والمزارات رحيث يجلس القصاصون وحيث ينشر التجــــار بضائعهم . وكانوا يحملون الماء على ظهورهم في قربة مصنوعة من جلد الماعز مخيطة خياطة جيدة ، وقد احتفظ بالشعر على الجلد . وكان السقاة يصبون الماء للزبائن في اكواب يحماونها في احزمتهم . وكارت الجرس الذي يقرعونه ، الفت النظر الى رجودهم ، تتمة عدتهم . اما في حالة تزويد المساكن بالمياه فقد كانوا يحماونها في براميل من الخشب ويحملونها على ظهور الجمير . وكانوا يتلقون اجرهم من الزبائن ، بينا كان على المحتسب ان يتأكد من امانتهم ونظافتهم . وكان هؤلاء السفاة يعملون في اخماد نيران الحرائق ، اذ لا يبدر انـــه كان في فاس فرقة من رجال المطافىء. فاذا شب حريق في مكان اسرع السقاة بقريهم وبراميلهم واعانهم في ذلك كل من كان عنده وعاء يستحق الذكر ، وخاصة العسمال في الصباغة والدباغة ، الذين كانت حرفتهم تحملهم على الاحتفاظ بارعية مليثة بالمياه يحيث تكون في متناول اليد . ويطبيعة الحال فقد كان جميع الموجودين في الجوار يقدمون العون عملا عبداً المعاملة بالمثل . ففي هذه المديشة التي كانت تعتمد على الاخشاب في بناء بيوتها ، وعلى مواقد فحم الحطب المفتوحة في الطبخ ، وحيث تهب الرياح المحرقة الجافة ويشتد الحرفي الصيف، كانت النيران مصدر خوف كبير وكانت ، في يعض الاحيان ، تناشر اناشاراً واسما ، وخاصة في الاسواق والمحازن حيث تتجمع المتاجر المكدسة فتصبح وقوداً لها . ولهذا كان العسس ينامون في الاسواق : وكان من واجبهم الحياولة دون اندلاع النيران ، ومنع السرقة ، ما استطاعوا الى ذلك سبيلا .

كان الماء المادة الحام الرئيسية للحمامات العامة ، وكانت هذه تقوم في مختلف احياء المدينة، وكان ثمة عدد منها في الاحياء المزدحمة بالسكان ، هذا دون ذكر الحمامات الحاصة التي كانت توجد في المساكن الفيخمة . وكانت الحامات العامة جميعها تقريباً ما شيدته ادارة الارقاف. وكان المقاولون يضمنونها من هذه الادارة لقاء مبالغ يتفق عليها . وكان المترددون على الحامات على نوعين . اولهما الافراد الذين كانوا يدهب ون للاستحمام لقاء جمل معروف ، وقد كان يختلف باختلاف الحمام ، اذ كان ثمة الحيامات الفخمة وتلك التي هي على درجة أقل. وكانت الحهامات تفتح قبل الظهر للرجال وبعد الظهر للسيدات ، على ان تفصل بين الفترتين ساعتان او ثلاث ساعات بحيث يمكن تنظيف المكان وملء الحلل بالماء. فاذا حان موعد ذهاب النساء وضم حيل على المدخل اشارة الى أن الرجال قد انتهى رقتهم. أما النوع الثاني من رواد الحيامات فهو الاسر التي كانت تستأجر الحيام لية ، وهو في الغالب لامر خاص كتحميم عروس او ام حديثة عهد بالوضم . وفي هذه الحالة كان الجمل يختلف باختلاف عدد

المشتركين وأهمية المناسبة . وعلى كل فلم يكن الحيام للاغتسال فقط ، بل كان له منزلة دينية لان الزبان كانوا يتطهرون فيه ، وكانت له مكانة اجتاعية لان بعض الطقوس المائلية كانت تتم فيه . ومن ثم فلم يكن بسب من مراقبة هذه الامكنة مراقبة دقيقة ، بحيث تكون دوما صالحة للاستمال ، وبحيث يحافظ فيها على الآداب العامة . ولهذا السبب كان للمحتسب الاشراف على الحمامات . وهذه الامكنة كانت تشبه حمامات العصور القديمة . فكان في كل منها غرفة لحلم الثياب ، وغرفة باردة ، ثم غرفة فاترة ، ثم غرفة حارة ، واخيراً غرفة هادئة للراحة ، فيها يرتدي الزبان ثيابهم ثانية ، ويستلقون مستريحين من عناء فيها يرتدي الزبان ثيابهم ثانية ، ويستلقون مستريحين من عناء الحيام ، او يسلمون انفسهم للمدلكين او يتقدمون الى الحلاقين لتص شعورهم او حلق لحاهم . وكانت هذه الفرف ضعيفة النور ، بحيث يسود فيها الاحتشام .

ركان تنظيم الخدمات المتعلقة بالجارير من الامور المرتبطة باستعمال المياه . وكان التخلص من فضلات البيوت اول ما تعنى به هذه الحدمات . ويبدو انه حتى القرن الثالث عشر / التاسع عشر لم تكن غة اشارة الى وسيلة لجمسع الاقذار من الشوارع والتخلص منها على ما يجدر ان تكون عليه مدينة كبيرة . وزوار فاس في ذلك القرن بتسابقون في وصف قذارة الشوارع . وقد تعرض السائل امور كثيرة ، لكنها تظل كلها بدوت جواب . لا نعرف فيا اذا كان هناك خدمة خاصة لازالة

الفضلات وكيف كانت تعمل ، ام ان الافراد كانوا مكلفين بالقيام بالترتيب اللازم لازالة هذه الفضلات . وفي هذه الحالة يكون اولئك الذين يسكنون على مقربة من النهر اسعد حظاً من غيرهم : فما كان عليهم الا ان يطرحوا الفضلات في الماء . اما الآخرون فقد كانوا يجملونها او يكلفون من يحملها الى المزبلة التي تقوم خارج اقرب باب من ابواب المدينة اليهم .

الا ان القذارة في الشوارع كانت ترجسع ، بالاضافة الى فضلات البيوت ، الى روث الحيوان (وكانت الحيوانات التي تجول في فاس كثيرة العدد) والغبار والوحل . ولسنا ندري فيا أذا كانت الشوارع تفسل في ايام بني مرين على نحسو ما شاهدها الرحالون في القرن الماضي : فقد كان الوالي يصدر امره ، الفينة بعد الفينة ، بان تفتح احدى القني الى احد الشوارع الرئيسية فتتدفق المياه جرياً وراء الانحدار الشديد الى النهر حاملة معها كل ما تصادفه في طريقها — الاقذار ومعها الاشياء التي قد تكون على حافة الشارع .

من الطبيعي انه كان ثمسة شرطة تأتمر بأمر والي المدينة ورؤساء الاحياء . ويؤكد ليو الافريقي (الحسن الوزان) انه كان في قاس وحسدها اربعة اصحاب شرطة وكانوا يعسون بالليل . وقد يستنتج انهم كان لهم نواب ، ولكن هؤلاء كانوا قلة .

من المرجع ، كا كانت الحال بعد ذلك بقرون ، ان الاجرام كان نادراً في فاس – لا لأن السكان كانوا اكثر تمسكاً بالفضية منهم في اماكن اخرى ، ولكن ، بسبب استقرار السكات ، كانت الحياة في الاحياء المحلية منظمة ، وكان الجميع يعرفون بعضهم بعضاً ، وكان كل منهم يعرف عادات الافراد الآخرين ، لذلك كان من الصعب ان يخرج اي من السكان عن سواء السبيل . فكان الشرطة اذن يعنون بالحفاظ على النظام والأمن وقض الحصومات بين الجيران ، وقبل ذلك كله كانوا يراقبون أبواب المدينة وتحصيناتها ، بحيث يحولون دون تسرب المشبوهين والمجهولين الى المدينة ، اذ ان الخطر ما كان يدهم المدينة الا من جهة واحدة – الخارج ، وكان على نواب رؤساء الاحياء ، اذا جن النظلام ، ان يغلقوا الابواب التي تفصل الاحياء بعضها عن جن الظلام ، ان يغلقوا الابواب التي تفصل الاحياء بعضها عن المعض الآخر ولا يفتحوها حتى مطلع الفجر ، وان يعسوا في الشوارع المظلة والمقفرة .

كان في فاس سجن للدولة ، وكان يقـــوم في ابراج باب السباع القوية ، على مقربة من قصر فاس الجديد . وقد سجن فيه ، في القرن التاسع / الخامس عشر ، ابن ملك البرتغال سنوات عديدة بانتظار تحريره ، الأسر الذي لم يتم ، فمات فيه . الا ان هذا المكان ما كان يسجن فيه الا المرموقون من الناس . وكان المدينة القديمة سجن ، بل لملت كان لها سجنان ــ الواحـــ للرجال و الآخر النساء . كانا يقومان على مقربة من مقر الوالي ، وتقول الرواية بأنها كانا يتسمان لنحو ثلاثة آلاف سجين .

والتفكير بالسجن ، بالنسبة الى فـــاس ، يثير التفكير بالمستشفى ( المارستان ) ، اذ كان فيها على الاقل مستشفى واحد بني ، أو لعله رمم ، في أيام بني مربن . وحري بالذكر ان معنى مستشفى كان يختلف ، في فاس القرن الثامن / الرابع عشر ، اختلافا بيناً عن معناه الحديث. ففي ذلك الزمن لم يكن المريض يذهب الى المستشفى: كان يمنى بالمريض في البيت ، وكانت أمرته ترى معرة في أن يرسل أحد أفرادها إلى المستشفى بسبب مرضه . فكان يؤم المستشفى اذن المرضى الذين لم يكن لهم من يعنى بهم – وكان هؤلاء نادرين – او المرضى الذين لم يكن بالامكان الاحتفاظ بهم في البيت - اولئك المصابون بامراه عقلية خطرة . ويتضح حالاً لماذا كانت فكرة السجن مرتبطة بفكرة المستشفى . ومستشفى فاس ، الذي كان يطلق عليه أسم سيدي فريج ، كان يتألف من غرف صفيرة تدور بمرصة . وكانت سلاسل الحديد تتدلى من اعلى السطح الى كل من هذه الفرف ، وتربط بها هؤلاء المرضى المساكين لمظلوا هادئين. وقد كانوا ، في اول الامرعلي الاقل ، وهم يتمتعون بعد بشيء من قوتهم، يقضون بعض الوقت في الصراخ والعويل. وكان هؤلاء المرضى، على ما رواه ليو الافريقي (الحسن الوزان ) في اوائل القرن العاشر / السادس عشر ، الذي كارث كاتباً مناك لمدة سنتين ، يميشون في حالة من القدارة الشديدة ، بالرغم من العدد الكبير من الموظفين الذين كانوا يشرقون عليهم:

ققد كان المرضى من المعتوهين الذين يتبطور في اشد العزائم ويضعفون اشد الهمم.

وكان مستشفى الجذام ، القائم خارج الاسوار ، نوعاً من السجن ايضاً ، الا انه كان اقل قسوة . وليس ثمة شيء مؤكد نعرفه عنه .

يظل علينا ان نفحص الخدمات التي كانت تؤمن الاتصال داخل قاس: واولها المنادون. بالطبع كان السلطان والوالي يأمران بقراءة البيانات اثناء الصلاة يوم الجمعة ، التي كان يحضرها عدد كبير من الرجال. وهذه الوسيلة كان يلجأ المها دوما عندما تكون البيانات طويلة . لكن كان غة ارقات ترى فمه السلطات وجوب اعلان امر معين قصير وبشيء من السرعة . في هذه الحالة كانوا يلجأون الى المنادين المامين. وكان لهؤلاء صناعات اخرى يقومون يها ، اذ ان المناداة نفسها لم تكن لتقوم بأودهم. واذا صح ما روي عنهم فيا بعد قان عدداً لا بأس به منهم كانوا يستخدمون في دفن الموتى ، وهو عمل آخر لا علاً ايام الناس بالعمل ، او لعلهم كانوا يبيعون بالمزاد العلني . وقد كان لاحدهم مكتب (حانوت) على مقربة من مستشفى سىدى فريج ، مجيث يكاد بتوسط المدينة ، وكان يمكن العثور عليه مناك في كل ساعة من ساعات النهار ، سواء أكانت القضية دفن ميت ام رسالة يجب ان تعلن للجمهور . وفي هذه الحالة كاري جميم المنادن يدعون حالاً: فكانوا يتعلم ون نص الرسالة

ويحفظونه غيبًا وينتشرون في انحاء المدينة، حسب خطة معروفة من قبل، ويتوقفون في نقاط متفق عليها اصلا، في الاماكن التي يزدحم فيها الناس، مجيث يصل مضمونها الى اكبر عدد من السكان.

الا أن قشر الاخبار لم يكن الضرورة الوحيدة ، فقد كان غة الاشياء والمتاجر التي يجب ان تنقل من مكان الى آخر وكان هذا عمل الحالين والحارين. وقد ذكرة من قبل أن الحمالين او الزرزاية كانوا من السبربر . وكانوا ، وعددهم نحو ثلاثمائة ، يهبطون مدينة فاس من قبائل أواسط وادي مولوية ار من رادي قوير الاعلى. ويرجع وجودهم في فاس الى ايام انشامًا أو يكاد. وقد انشأوا ، منذ القرن العاشر/السادس عشر ، بل من المؤكد قبل ذلك، هيئة خاصة بهم، بسبب الروابط القبلية والعائلية التي كانت تربط بينهم. وكانوا يضعون أجورهم في صندوق واحد، ويقتسمون المبلغ فيا بينهم في نهاية كل اسبوع. ورغبة منهم في تلبية الطلبات كل وقت فقد كانوا موزعين في عدد من النقاط الهامة ، على نحو ما تتوزع سيارات الاجرة الآن ، وهي نقاط تختلف في الاهمية بالنسبة الى الموقع . وقد كانت هذه النقاط نحو خمس عشرة نقطة في مطلع القرن الحالي ٬ وكلها في عدوة القرويين، وفي الغالب حول وسط المدينة. وبسبب ان مذا التنظم كان قديمًا ، وكانت له تقاليد متينة ، فقد يستنتج من ذلك انه كان في القرن الثامن / الرابع عشر

41

على الصورة التي بها وصفناه او ما يشبه ذلك كثيراً. وكانت الحمّالون على استعداد لنقل انواع الاحمال المختلفة ، وقد تكون ثقيلة جداً ، وكانت عديهم في ذلك الاكياس ، حماية لثيابهم ، والحبال لضبطها . وقد يشاهدون متنقلين دون احمال قط : وعندها يكونون يبلغون رسالة او ينقلون خبراً اذ انهم كانوا حمّالين ومراسلين معاً . وقد كانوا يلجأون ، اذا تجاوز ثقل الحمل مقدرتهم ، الى استشجار بغل او حمار ، لحمله . وعلى كل الحمد كان نقل المتاجر على الدواب من عمل وسائقي الحمير ، مع انهم كثيراً ما كانوا بستعملون الحيل والبغال .

وكان ثمة بعض من المقاولين الذين كانوا يملكون بعض دواب النقل وكانوا يؤجرونها لنقل مختلف انواع المتاجر: كألواح او جوائز من خشب الارز او الزيتون بما يستعمله النجارور البناءون و واحمال من الرمل او الآجر بما يستعمل في اقامة الابنية واكياس من القمح او الصوف وما الى ذلك . لذلك فقد نقع المعين على قافلة مكونة من خسة او ستة حمير تسير خلف سائق متراخ وهي تخترق شوارع المدينة . اما البغال والحيل فقد كان لكل واحد منها سائقه الذي كان يقوده بالرسن او يوازن على ظهره حملا ثقيلا قد يصعب الاحتفاظ به . وقد تشهد شوارع المدينة عرقة في السير اذا تقابلت قافلتان عملتان ، فلا شوارع المدينة عرقة في السير حتى يفرغ السائقون ، واحيانا عكن لأي منها التقدم في السير حتى يفرغ السائقون ، واحيانا حتى يقية الموجودين ، من المتاب . وما كان لقاس ان تسير

فيهـــا حياتها اليومية سيراً طبيعياً لولا هذه الفئة من الحيالين والسائقين ، كما ان المدينة الحديثة قد تعارضها صعوبة كبيرة في تسيير الامور لولا سيارات النقل ووسائل المواصلات الحديثة .

يكن القول بارت ادارة الاوقاف وترتيب الموثقين كادا يكونان مؤسستين من مؤسسات الخدمة العامة . فالاملاك التي كانت توقف على المؤسسات الدينية كانت كبيرة الاحمية - فقد كانت تشمل عقارات في المدينة كالحيامات العامة وعدد كبير من الحوانيت والخازن والبيوت الخاصة ، وكذلك الاراضي الواقعة في الريف ، وقد تبعد عن فاس كثيراً . وكان من الضروري ادارة هذه الاملاك كلها - سواء من حيث تأجيرها او تصنيفها للايجار او اصلاح العطب الذي يصيبها او جمسع الايجار او الاقساط المستحقة عليه ، او دفع النفقات اللازمة لسير العمل أو الاحتفاظ بالقيود الخاصة بالحسابات المتعلقة يهذه الاعمال كلها. وقد روى ليو الافريقي (الحسن الوزان) انه كان غة ، في اوائل القرن العاشر/السادس عشر، خمسة وثلاثون شخصاً يقومون يهذه الاعمال المختلفة ، وهذا ولا شك هو الحد الادنى . وقد كان يدير هؤلاء الموظفين مدبر تحت اشراف القاضي ، وقد كانت مسؤولية المدبر كبيرة جداً ولذا كان يتقاض مرتباً عالمًا نسبيًا . وقد كانت الاوقاف مقسمة الى بضمة اقسام ، كل وما عين له. وكان اكبرها الاملاك الموقوفة على جامع القرويين، ويلي ذلك الاملاك الموقوفة على القيام بامور المستشفيات ، وفاس

الجديد ومصالح اخرى مختلفة ، وكان كبار الموظفين في هذه الادارة من العلماء ، وكانوا يحسبون في عداد اهل الطبقة الوسطى في المدينة .

اما الموثقون فقد كالوا اعوانك المقاضي وكانوا المكلفين بالاشراف على سير الدعارى . ولم يكن من المكن الاستغناء عن وساطتهم في الغالب من الاحكام القضائية سواء في ذلك الشؤون الخاصة والحياة العامة . وقد بلغ عددهم ، في مطلع القرن العاشر / السادس عشر ، نحو ١٦٠ ، وهذا الرقم ما كان ليختلف عن رقم القرن الثامن / الرابع عشر . كان بعض هؤلاء الموثقين متنقلين ، بمعنى انهم كانوا ينتقلون الى اماكن مختلفة لصياغة العقود اللازمــة ، الا أن اغلبيتهم كانوا يجلسون في الحوانيت القائمة على جانب من جوانب جامع القرويين. هناك كان يأتيهم اهل الحاجات فيصوغون لهم العقود اللازمة . وجميع هؤلاء الموثقين كانوا بطبيعة الحال من اهل العلم الذين تلقوه في فاس ، ولم تقتصر معرفتهم على الشريعة الغراء بل تمدتها الى معرفة العادات والتقاليد الخاصة ، وكانوا يعرفون الاسر الرئيسية في المدينة . وكساد الجميع يكونون من اهل قاس، ومن الطبقة الوسطى، ذلك بان اهل المدينة كانوا يمارضون في اثبتان اشخاص مجهولين ار حديثي عهد بالمدينة على مصالحهم .

واخيراً يجب أن يضاف إلى هذا الجدول القصير أولشك

المسؤولون عن الخدمات المالية ، اذلم تكن الاوقاف المصدر الوحيد لواردات المدينة الضخمة : فأكثر المتاجر التي كانت تدخيل المدينة كانت خاضعة لضريبة تختلف باختلاف المواد نفسها . وكان ثمة ضريبة على المواشي التي تؤخذ الى المسلخ . وكان يعهد بأمر هذه الفرائب جيعها الى موظف - او على الأصع الى ملتزم عام لها - فيدفع الى بيت مال المدينة مبلغاً معيناً يوميا ، بقطع النظر عما يجمعه هو من السوق ، وقد كان يقيم حراسه وكتتابه على الابواب ، وقد يرسل وكلاءه الى الطرق يقيم حراسه وكتتابه على الابواب ، وقد يرسل وكلاءه الى الطرق العامة على بعض المساقة من المدينة ، كي يحول دون النش .

قد يرى القارىء الحديث بعض الغرابة في هذه الصفة البسيطة التنظيم المجتمع: نفر ضئيل من الموظفين ، وعدد قليل من الادارات العامة فيها قلة من الاقراد ، وليس ثمة ما ينل على اسهام المواطنين في ادارة المدينة ، الاما كان من الافادة من خبراء منظبات الصناعة ، واشر الله اعيان الاسياء اشر اكا فعليا في اختيار رؤساء الاسياء وفي بعض الحالات الضرورية حتى في عزلم . كل هذا مدعاة للغرابة باللسبة الى مدينة مزدهة بالسكان ولها تاريخ يمتد الى بضعة قرون وتقطنها طبقة متوسطة مستقرة . وتفسير ذلك هو ان مدينة فاس كانت مدينة اسلامية . وفي القرن الثامن / الرابع عشر كانت المدن الاسلامية كلها تدار بهذا الشكل ، سواء أكانت في الاندلس ام في العراق . وفي هذه الناحية لم ينقل المسلمون شيئاً عن اليونان او الرومان الذين كان

من اهم خصائص حضارتهم التطـــور المستمر الحياة المدنية . رحري بنا ان نؤكد، من الناحية الاخرى، ان هذا التنظيم كان ، على ما يبدو لنا من بساطته ، دون شك يكفى اهل فاس حاجاتهم . فالسكني في فاس كانت مستقرة . وقسد ازداد عدد السكان في أيام المريتيين ، على ما تؤكده الضواحى التي نشأت خارج الاسوار. الا انه لا يبدر ان هذه الزيادة جاءت فجأة او انها كانت خطيرة . وثمة ما يدعو الى التساؤل عما اذا كان استقرار بعض السكان في الضواحي يعود الى انعدام الاماكن لهم داخل المدينة . فقد يرجع ذلك الى ان ثروتهم لم تمكنهم من الاستقرار في الداخل؛ ولم يمد الجتمع الفاسي يد العون لهم . وقد يكون معنى هذا وجود مجتمع مغلق على نفسه ، يعيش لنفسه الى درجة كبيرة، وفيه يعرف الافراد بعضهم بعضًا، عـــــلى الاقل داخل الحي ذاته . ومن هذا يتضح ان الادارة ، وهي التي لاغنى عنها عندما تكون الجماعة البشرية بجهولة الهوية ، تفقد الكثير من مبرر وجودها : لا حاجة لموظفين لدعوة الافراد او البحث عنهم ، اذ ان إخبار اي من سكان الحي يكفي لنقل الرسالة الى صاحبها . ولا حاجة الى خدمات لتقديم العوري والهبات ، لان الشخص المريض او المعوز كان درماً يحصل على المعونة من اقاربه او اصــــــدقائه ، اذ انهم كانوا يعتبرون ذلك واجبًا لا سبيل الى الجدل حوله . وباختصار فان مدينة مثل فاس في القرن الثامن / الرابع عشر كان فيها جماعات اساسية صغيرة ، مثل الاسرة والمنظهات الصناعية ، وفي الحالات الماسة ، الجيران ، هي التي تقدم الى كل فرد المون الذي ينتظره الفرد الحديث من الادارة البلاية . كانت ثمة في الواقع حياة جماعية ، الا انها كانت مجزأة الى عدد كبير من الحلايا الأولية .

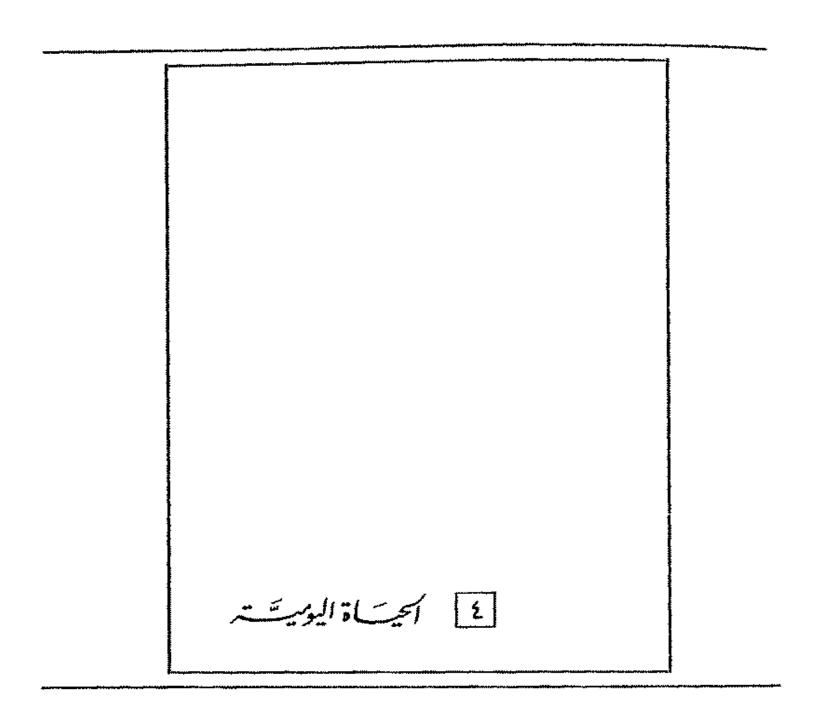

من المكن التحدث عن بيوت فاس في ايام بني مرين لان عدداً منها لا يزال قائماً الى يوم الناس هذا . في ايام بني مرين ، كا هي الحال في ايامنا ، كان ثمة الماط مختلفة البيوت ، وذلك تبعاً للراء المالكين : والبيوت التي ظلت الى اليوم ليست افقر البيوت ولا ابسطها . فالبيوت التي نعرفها اتما هي مساكن لاسر كانت على شيء من الثراء والنعمة . وعلى كل فلا يجب ان يغرب عن البال ان عدداً من هذه الاسر كان يسكن مدينة فاس ، ولذلك فنموذج البيت الذي نراه لم يكن شيئاً غير عادي .

كان للبيت جدار الى جهة الشارع ، ولم يكن في الجدار من المنافذ سوى بضع كوى تمكن الناظر من الداخل ان يرى ما يحدث في الشارع دون ان تعرضه لحظر الرؤية من الحارج ، وباب خشبي متين تغطيه زخارف من رؤوس المسامير الحديدية ومقرعة يعلن الزائر بضريها عن وجوده . فاذا انفتح الباب دخل المرء الى ممر ضيق منخفض السقف مجيث يستحيل ان يرى وهو على المتبة مسا يدور في العرصة : وبذلك يتاح للساء الوقت المكافي للاختفاء لمجرد ان يجتاز الباب غريب . ويلتهي الممر

بعرصة مربعة في غالب الحالات ، ارضها من الرخام أو الزليج الملون ، وقد يكون في رسطها بركة او نافورة ، والا فان الماء يتجمع في نافورة تقوم في الجدار الاصم من العرصة . والغالب على العرصات في واقع الامر أن يكون لثلاثة من جدرانها فقط منافذ الى الغرف ، اما الرابع فيكون جداراً اصم ويرجح أن يفصل البيت عن البيت المجاور . والجهات الثلاث الداخلية من البناء تتكون من مرات تمكن الناس من الانتقال من غرفة الى اخرى درن أن يتعرضوا للبلل فيما أذا ساء الطقس. والغرف نفسها تنصل يهذه الممرات التي يوجد منها ثلاثة لكل طابق من البناء ؟ وكل منها يمتد على طول الجدار الداخلي . ويغلب على البيت ان يتألف من طـــابق ارضي وطابق آخر يعلوه وقد يكون فيه طابق ثالث ، اما اغلبية البيوت البسيطة فكانت تتألف من طابق ارضى فقط. وكانت الممرات هذه ترتكز على اعمدة ، يغلب عليها أن تكون مربعة ، وتكون القاعدة ، الى ارتفاع يقرب من المتر ، مزخرفة بالزليج الملون ، بيما يتسم البجزء الاعلى منها فيكون رأساً من الحشب المحقور او النجيس. وكانت رؤوس الاعمدة هذه تحمل وصيداً (اسكفة) من الخشب المحفور يدور على الجدران الثلاثة . فاذا كان للبيت طابق آخر فقط فان المر في الطابق الثاني يرتكز الى جوائز من الخشب وقد تزخرف او قسمه بكتفي بمسحها جيداً. وكان عرض المر يتوقف على قيمة المنزل ، فيتراوح لذلك من نحو المتر الي نحو المترين. وفي وسط كل بمر كان يقوم باب بارتفاع الممر نفسه

فيصل الى نحو اربعة امتار في المعدل ، ويقوم على جانبي الباب افذتان متشابهتان تماماً ومن ثم فان النور يدخل الى الفرف من الباب والنافذتين . فاذا اتبح للبيت ان تكون له حديقة – وهو ترف ندر ان يتيسر الاللمنازل القائمة في الاطراف – فتحت في جدار الغرفة المقابل للمدخل نافذة او نافذتان تطلان على الحديقة . واذا بني البيت على منحدر شديد ، كا كان يغلب على بيوت فاس ، فان البحدار الفاصل قد لا يكون مرتفعاً جداً ، لان البيت المجاور يكون على مستوى ادنى ، ولذلك قد 'يرى ، من عمر الطابق الثاني ، منظر للسطوح والتلال . ولكن في الاعم من الحالات كانت الغرف ، حتى غرف الطابق الثاني ، تطل من الحالات كانت الغرف ، حتى غرف الطابق الثاني ، تطل على المرصة .

والبيت الذي يتكون من طابقين كان يحتوي على ست غرف اللاث منها في كل من الطابقين . المطبخ والدرج والمحلات الخاصة كانت تقوم عادة في زاوية ، وهي اها كن مغلقة يصل اليها نور ضيّيل من كوى صغيرة . كان طول الغرفة يتراوح ، في المدل بين سبعة امتار وثمانية امتار ، وقلما كان عرضها يتجاوز الثلاثة امتار ، وذلك لان جوائز السقف الحشبية لا يمكن ان تكون غاية في الطول . وقد يقوم في وسط الجدار الحلقي الغرفة ، وفي مقابل الباب تماما ، مخدع مبني من الآجر يزيد في عمق الغرفة في وسطها . وفي كل من الطرفين تقوم صفة من الحجر يكون جزؤها الادنى أجوف بحيث يستعمل خزانة . ويوضع الفراش جزؤها الادنى أجوف بحيث يستعمل خزانة . ويوضع الفراش

على الصفة . والارض مصنوعة من الزليج ، ويغلب ان تكون الاجزاء الدنيا من الجدران مغطاة عِثل ذلك . أما بقية الجدار فيكون مبيضاً بالكلس . وتكون الروافد ، في البيوت الفخمة ، من الخشب المحفور او المدهون، اما في غير ذلك من البيوت فتكون من الخشب المسوح فقط. ويتكون الاثاث من الفرش المكسوة بالقياش المطرز والوسائدالتي كانت تدور بالبجدران ، وقد تكسى ارض الغرفة بالسجاد . ويتكون السطح من رفراف مبنى فوق غرف الطابق الأعلى ومحاط بجدران مرتفعة . وقد يقوم بناء بسيط في زاوية هذا الرفراف : هو نوع من المرقب الذي يطل على زاوية من منظر فاس العام . وكان الرفراف يستعمل لنشر الغسيل وتجفيف الفواكه والخضار ، وهو ، قبل كل شيء ، مسرح النساء اللواتي كن يجلسن ليتمتمن بالهواء الطلق والشمس وليتحدث مع النساء الاخريات في البيوت المجاورة. وقد برى هناك سلم صغير ، بواسطته تتمكن النساء من اجتماز الجدار الفاصل وزيارة الجارات ، ويسبب أن الكثير من بيوت فاس كان يمتد عبر الازقة والشوارع، فقد كان بالامكان الانتقال بضع مئات من الامتار من رفراف الى رفراف اذا تمتعت السيدة ببعض النشاط في الحركة وكانت تعرف عدداً من الأسر لتزورها .

وأذن فالبيت الفاسي كان فسحة مغلقة على نفسها رموجهة نحو العرصة ، والاتصال بالعالم الحارجي كان يتم اما عن طريق

الباب المؤدي الى الشارع او عن طريق الرفارف. وكان كل بيت تسكنه اسرة واحدة ؛ التي كان يختلف تكوينها بالطبع لكنه كان عادة يشمل رأس الاسرة وزوجته او زوجاته ، وأولاده المتزوجين منهم وغير المتزوجين، بقدر ما تسمح به الغرف، واحياناً قريبة او قريباً، وخادماً او خادمين، وقد يكون هناك بعض الرقيق احيانا ، بحسب الثروة التي يتمتع بها اهل البيت . ومن ناحية مبدئية كان لكل زوجين غرفة تحت تصرفها حيث ينام الأبوان وابناؤهما . والغرفة الكبرى في الطابق الارضي كانت قاعة الاستقبال ، لكن ذلك لم يكن يمنع من استمالها غرفة نوم متى جن الظلام. قالبيت المكون من ست غرف كان بالامكان ان يقيم فيه نحو عشرين شخصاً . ولم تكن الأسر الفقيرة تتمتع بمنازل فخمة ، اذ كان افرادها يكتفون بغرفة او غرفتين وكانوا يقلسمون المسكن مع أسر اخرى: ومعنى هذا أن العرصة والرفراف والمطبخ والاماكن الحناصة كانت مشاعاً بين الجميع . هذا هو الاطار العام الذي كان الهل فاس يعيشون في نطاقه . اما المنازل الفضمة فقسد يتألف احدها من مجموعة من غرف تدور حول عرصتين او اكثر، يكن الاتصال بينها اتصالاً مباشراً وسريعاً. وقد يكون لها حمام خاص . وكان عدد الحدم يتزايد بنسبة أهمية المسكن . وفي بعض الحالات كانت البيوت تقام حول حديقة داخلية حيث تنمو الزهور والاشجار المثمرة والسرو وشجر النخيل احيانًا ، اما الاجمة فكانت تقوم على مستوى ادنى ، تحيط بها

مرات مبلطة بالزليج . وعلى كل فمثل هذا البيت ما كان يوجد الا في الاحياء المتطرفة ، ولم يكن له مثيل في وسط المدينة .

ولم يكن جميع سكان فاس عائلات : فقد كان هماك رجال يميشون منفردين – كالمسافرين او العال الموسميين. وكان البمض يقيم مع الاصدقاء ، او ، بالنسبة للعبال ، حيث كانوا يشتغاون . وكأن آشد المسافرين فقراً يجد مأرى في جامع او في حمى ولي . رغمة كثيرون كانوا يقصدون الانزال، التي كانت كثيرة في فاس في العصور الوسطى اذا صدقت رواية ليسو الافريقي (الحسن الوزان ) . فهو يصرح بانه كان في فاس مئة منها ، وبعضها كان فيه نحو ١٢٠ غرفة . وهذه كانت قنادق تقوم في وسط المدينة على مقربة من جامع القرويين . ويضيف بان ارباب الفتادق كان لهم منظمة كبيرة الاثر . كان من الممكن ان يأكل الواحد في الفندق ، على أن يقوم هو بنفسه بتجهيز طعامه وأعداده ، أذ لم تكن تباع وجبات الطمام هناك. يضاف الى ذلك ان الاثاث كان بسيطا جداً: فصاحب الفندق كان يقدم لزبائنه حصيراً وغطاء ، لا اكثر ولا اقل . واخيراً فقد كان ثمة مجال للتشكيك ببعض هذه الفنادق من حيث الاخلاق . وقد يتاجر بالحر فيها ، وقد يلتقي فيها افراد من الجنسين يثيرون الريب حولهم . كان غة فرق واضح بين التمسك بالاخلاق والورع، الذي يدعو اليه أهل الطبقة الرسطى من المدينة ، وهذه الاماكن المسيرة للشبهات ، التي كان المترددون عليها ، في اكثر الحالات ، من القرياء

كان اهل فاس يتناولون عادة ثلاث وجيات في اليوم : كانت الاولى تأتى بعد صلاة الفجر وتتكون من خبز وفاكهة وثريد او عصيدة تزيد كثافتها في الشتاء عنها في الصيف ، والثانية كانت تعقب صلاة الظهر ، وتكون خفيفة في الشتاء وثقيلة في الصيف ، اذ تكون عندها الفترة بين الوجيتين الاولى والثانية اطول ، ويكون موعد الوجبة الثالثة بين صلاة المغرب والعشاء . كانت تستهلك كميات كبيرة من الخبز، وهذا كان يعجن في البيت ويخبز في قرن الحي . او قد يستماض عنه بالكسكس والسمنة المفتـــول حبات دقيقة والمطبوخ على البيخار . وكان الحليب ومستخرجاته مثل القشطة والزبدة والجبنة بما يشكل جزمآ هاماً من الغذاء. وكان فلاحو الريف المجاور لفاس يحماون الحليب الى المدينة ، كما كانت الابقار التي ترعى في اطراف المدينة طول النهار وتقضي الليل في حظائرها ، عد المدينة ببعض الحليب. وكانت الفواكه والخضار ، وخاصة الجزر واللفت ، كثيرة اذ كانت البساتين القائمة داخل الاسوار او الواقعة في الريف القريب؛ تزود المدينة بها. ولم يكن اللحم من المآكل التي يتناولها الفقراء يومسا ، يستما كان اهل الطبقة الوسطى يتعمون يقدر أوفى منها. واللحم كان من الضان او الماعز والطيور - كالدجاج والحيام وديك الحبش الذي جاء بعد اكتشاف امريكة. وكانت السمك النهري ، وخاصة الشبوط ، يدخل في طعام السكان ، وكان يصاد من نهر سبو طول الشتاء من شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) الى نيسان ( ابريل ) . ولسنا غلك معاومات تفصيلية

عن طريقة اعداد هذه المآكل ، باستثناء لحم الضان : الذي كان يطبعن في رعاء مقفل ، وكان الرأس يعتبر غاية في اللذة . ويصح القول بأن الطبيخ في فاس يومها كان يشبه ما كان عليه في مطلع القرن الحالي ، باستثناء بعض التفاصيل ، ذلك لان وصفات الطمام تعود الى تقليد قديم جاء بعضه من الاندلس اصلا ، ولذا يكن القول ان المآكل كانت متنوعة وسائغة في مطابخ عدد من اهل الطبقة الوسطى . وكان الناس يتناولون طعامهم مشتركين جالسين حول مائدة منخفضة ، وكان الضيوف يجلسون على وسائد وبتناولون الطعام من الوعاء بايديهم اليمنى . وكانت وسائد وبتناولون الطعام وبعده غسلا جيداً ، وكان الفم يغسل في نهاية الوجبة . ومها اختلفت هذه الطريقة عن الطريقة عن الطريقية في نهاية الوجبة . ومها اختلفت هذه الطريقة عن الطريقية من المروقة . وكانت العادة ان يتناول الرجال في كل بيت طعامهم المروقة . وكانت العادة ان يتناول الرجال في كل بيت طعامهم ما ، بينا تأكل النساء في غرفة اخرى ، وكانت العائلات تتشدد في تطبيق هذا التقليد عند وجود ضيف في البيت .

ولم تكن الثياب تختلف عن تلك التي وصفها الرحالون الاوروبيون في القرن الثاني عشر / الثامن عشر والثالث عشر / التاسع عشر، وقد ترك لنا عدداً منها الرسام دو لا كروا، الذي رافق بعثة دبلوماسية فرنسية في اوائل القرن الثالث عشر / التاسع عشر . وها نحن نقدم الآن ترجمة للوصف الذي كتبه ليو الافريقي ( الحسن الوزان ) في مطلع القرن العاشر / السادس

عشر عن ثياب مختلف الطبقات الاجتاعية. اولاً الطبقة الوسطى: وفي الشتاء يلبسون ثياباً مصنوعة من قاش اجنبي . وتتكون ثيابهم من سترة قصيرة مطابقة العجسم ذات اردان نصفية ، وتلبس فوق القميص . وفوق ذلك يلبسون رداء مخيطاً من الامام ، ويأتي فوق ذلك البرنس ، ويعتمرون طاقية ، يلفون حولها لفة تدور بالرأس دورتين وتمر تحت الذقن . ولا يلبسون الجوارب ، ولكن يلبسون السراويل المصنوعة من القاش . واذا ركبوا الخيسل في الشتاء انتعاوا الجزمة . واولئك الذين يلتمون الى الطبقة الادنى يلبسون السترة والبرنس ولكن بدون الرداء المذكور ، ولا يعتمرون سوى طاقية رخيصة . والعلماء والرجال الفاضلون يلبسون سترة واسعة الاردار على نحو ما يلبسه افاضل البندقية الذين يشغلون الوظائف الكبرى . واخيراً قان رجال ادنى الطبقات يلبسون الثياب البيض المصنوعة من الصوف المحلي الحشن ، وبرانسهم من القاش نغسه .

« وترتدي النساء الثياب الجميلة ، لكنهن يكتفين في الحرب بالثوب فقط ، ويشددنه بزنار قبيح . وفي الشتاء يلبسن الاردية الواسعة الاردان والمخيطة من الامام على نحو ما يصنع الرجال . فاذا خرجن لبسن السراويل الطويلة التي تغطي الرجل كلها ، واسدلن على الرأس والجسم ملاءة تغطيها ، على نحو ما تفعل فساء سورية ، وغطين الوجه ينقاب من القهاش السميك ، على ان يتحلين بالاقراط الذهبية الكبيرة يترك فيه فتحة المهين . وكن يتحلين بالاقراط الذهبية الكبيرة

المطعمة بالحجارة الكريمة ، وبالاساور الذهبية التي تزين كلاً من المعسمين ، والتي تبلغ زنة الواحدة منها نحو ٣٥٠ غراماً عادة . وكانت النساء الاخريات ، اي من غير جماعة النبلاء ، يصنعن الاساور من الفضة ، كما كن يلبسن الخلاخيل » .

ويستنتج من هذا أن القباش الذي كان يستعمل لصنسم الشياب الحارجية كان مختلف الألوان ، وأنه كان ثمة أزياء في صنع الثياب وأن هذه الازياء كانت تتبدل مع الوقت وكانت تفرض نفسها على المجتمع .

اما المناسبات الهامسة في حياة الأسرة فكانت الزراج والولادة والنطهير والوفاة. ويزودنا ليسمو الافريقي (الحسن الوزان) سوهو دائمًا مصدر للأخبار سبملومات دقيقة عن هذه الامور ، الا انها يجب ان تقبل مجذر احبانًا.

كان الزواج قبل كل شيء امراً خساصاً بالاسرة : لم يكن المقصود بالزواج ارتباط رجل وامرأة برباطه ، بل كان ارتباط اسرتين معاً ، على نحو ما كان الحال في اوروبة في ذلك الوقت . وبسبب ذلسك كان الزواج امراً يرتبه الآباء ؟ كان الشاب يستشار ، وكانت الفتاة تخبر، وندر ان يكون هناك من يخالف ارادة الآباء ، على الاقل علانية. لا يجدثنا ليو عن دور الخاطبات في احكام اتفاقات الزواج ، انما يشير الى دورهن بالنسبة الى

واج فقط ، ويتحدث عنهن كملبسات العروس. ولمل من النساء ، اللواتي اصبحن فيما بعد صاحبات نفوذ في ي ثانوي) . فمشروع الزواج ، الذي كان قد احيط أمره نامة ، يعلن عنه متى اجتمع الابوان في المسجد ، ومع وأشهدا الله على نيتهما ، وتم عقد الزواج . وكان المهر من العريس ويعين الجهاز من العروس . وكان م العقد تبادل الهدايا . وبحسب العادة المتبعة في فاس الجهاز يعادل قيمة المهر . وكانت الأسر القادرة على او الاسر التي تريد ان تظهر كأنها تقدر على الانفاق ، سالغ طائلة خصوصا متى أضيفت اليها نفقات الزفاف كانت العادة ، بين أهل الطبقة الوسطى على الاقل ، أن م الزواج الباكر ، فأكثر الشبان كانوا يتزوجون قبل ين ، والبنات كن يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة . ما كان زوجا المستقبل يخطبان واحدها الى الآخر في سن الطفولة . وبذلك كانت تطول مدة الخطية .

كانت بعض الاحتفالات المتعلقة بالزفاف تتم في العرصات كن مهيأة للطقس البارد الماطر ، فقد كان يفضل الفصل الجميل الطقس . قاذا عين الموعد بدأت دات وما يرافقها من ضجة : من جمع المواد اللازمة الدعوات وتهيئة الخاطبات والماشطات واللاعبين على الآلات الموسيقية . واخيراً تبدأ الاحتفالات التي تستمر عادة اسبوعاً، والتي تجري في بيت كل من العروسين . وكانت خاتمة المطاف الليلة التي تحمل فيها العروس من بيتها الى منزل الزرجية . فقد كانت العروس توضع في محفة و مثمنة الشكل مصنوعة من الخشب مسدلة عليها الستائر الجيلة المسنوعة من الحرير والديباج ، ، وتحملها الحاشية على الاكتاف . وتكون العروس في أيهي حالها وأجمل تزيين لها . فأذا بلغت بأب الغرقة استقبلها زوجها، وغالبًا ما كان هذا اول مقابلة لهما، الا ان يكوة ؛ كما كان يحدث كثيراً ؛ من ابناء الاعمام او الاخوال ؛ فيكونان قد تعرف واحدهما الى الآخر من المم الطفولة. وعندئة يدخل الزوجان الفرفة الخاصة بهها . . . . اما اذا كانت العروس ثيبًا أو مطلقة ، كان الاحتفاء أقل فخامة . كما أن الاحتفال بالزواج كان ابسط بين اهل الفئات الفقيرة . ومم أن الاسلام يسمح بتعدد الزوجات ، شرط العدل بينهن ، كا يسمح بالطلاق، فان هذا لم يكن مألوقاً في فاس: ففي هذه المدينة ، ذات الأسر المستقرة المعروفة ، كان ينظر الى الطلاق شزراً ، وكان تعدد الزوجات قليلًا . وكثيراً ما اشترط العقد على الزوج ان لا يتخذ لنفسه زوجة ثانية؛ الا في حالات معينة اهمها ان تكون الزوجة الاولى عاقراً. ومع أن التسري كان مباحاً ، فأن العادة في فاس جعلت هذا الامر محدوداً ، ولا يبدر أن المدينة عرفت عدداً كبيراً من السرايا . قد تكون الطبقات الدنيا اقل حفاظاً

على استقرار الحياة الزوجية ، وخاصة بين المواطنين المستجدين على المدينة ، والذين لم يكونوا قد تطبعوا بعد بطابعها الحاص .

كانت ولادة طفل تعتبر حدثاً سعيداً بالنسبة للاسرة ويزداد السرور اذا كان المولود ذكراً وخاصة اذا كان باكورة الزواج . ومتى بلغ المولود اسبوعاً من عمره اطلق عليه اسمه الزواج يعم الاسرة بهذه المناسبة . وقد يطهر الولد عندئذ لكن في الغالب كانت الاسرة تؤجل التطهير الى ان يبلغ الولد سبع سنوات او غاني من عمره . فاذا اتم الحلاق (المزين) العملية البس الولد رفيع الثياب وحمل على بفل عبر المدينة . وكانت تربية الصغار في سنيهم الاولى عملاً موكولاً الى اللساء : الام والجدة والعمات او الخالات والحدم . فاذا بلغ الولد سناً تؤهلاً للتعلم تعهد الاب امر ارشاده في دروسه ، اما البنات اللواتي قلما كن يذهبن الى المدرسة ، فكن يبقين تحت حكم الام الى التي يتزوجن ، حين ينتقلن الى سلطة الزوج واهله ، اذ انهن في غالب يتزوجن ، حين ينتقلن الى سلطة الزوج واهله ، اذ انهن في غالب

في حالة الوقاة كان الحزن يغمر البيت - وكان الحزن بين الهل الطبقة الوسطى يتخذ شكلاً رزيناً معتدلاً ، ولكنه بين الفئات الدنيا كان يتم بنتف الشعور ولطم الحدود ، وكان وجود الندابين المأجورين ، من الرجال والنساء على السواء ، بما يزيد في مظاهر النواح والندب . كانت الجثة تغسل جيداً ثم تلف في الكفن وتحمل الى المغبرة على الآلة الحدباء (النعش) ، وكان

الرجال فقط يسيرون في الجنازة ، مرددين ادعية دينية . وفي الغالب كان الموكب يتوقف في الطريق في مسجد للصلاة على الميت والدعاء الى الله بأن يتغمد روحه برحمته . كان تمة مقابر متعددة تقوم في وسط المدينة حول قبر ولي مشهور ، الا أن اكثر المقابر كانت على مقربة من تحصينات المدينة ، اما داخلها واما خارجها ، وكانت اكبرها تقع قرب باب الجيسة الى الشمال او باب الفتوح الى الجنوب. وكان الجنان يوضع في القبر وصال عليه التراب، بعد أن يوسد الرأس مجيث يتجة الوجه إلى مكة المكرمة . اما اذا كان المتوفى من اهل الطبقة الوسطى فقد كان القبر يفطى ببلاطة كبيرة طويلة مزخرفة احبانا ، وكان لكل قبر شاهدان من الرخام محفور عليهما امم الميت وتاريخ رفاته ريرافق ذلك غالباً ادعية ارآية من آيات الذكر الحكم . ان ليو الافريقي لا يقول فيا اذا كانت النساء يذهبن الى المقابر ايام الجمة بعد الظهر ، على نحو ما كان يحدث فيا بعد كن يذهبن الصلاة والدعاء طبعاً ، لكنهن كن ايضاً يلقين بعضهن بعضا ويتحدثن معاً وينعمن ببعض اللذيذ من المآكل.

كان الرجال يقومون باعمال مهنتهم وادارة الملاكهم ، ان كان لهم الملاك ، وتزويد البيت بحاجاته من المؤن ، اذ ان هذه المسؤولية كانت تقع عليهم ما دام خروج النساء ، في الطبقة الوسطى على الاقل لا يحدث الالماماً . وقد كن في واقع الامر يصرفن اكثر اوقاتهن في البيت يعنين بشؤون الصغار ويصرفن

شؤون المنزل ويطرزن احياناً ، وكانت نساء الطبقات الدنما يغزلن ار يخطن الثياب لقاء اجر بسيط . كانت النساء يبقن في البت عندما يسوء الطقس ، فاذا تحسن الطقس خرجن الى المرصة أو الرفراف ، خاصة قبيل الغروب أذ تكون الشمس ممتدلة . عندها كانت الرفارف في فاس تزخر بالنساء المدرات بالثياب ذات الالوان الفاتحة ، وكن يترثرن مما عبر السطوح والرفارف ، وقد يزرن بعضهن البعض متخطمات الجدران القاقة بين بيت وبيت . وقد يفيد الشباب من هذه الفرصة فيرقون التلال الجاورة محاولين أن يتبينوا خطيباتهم عن بعد . وعلى كل فقد كانت النساء يخرجن من البيوت ، بين الفينة والفينة ، على أن يكون حيجايهن كاملاء على النحو الذي ذكر . هكذا كن يقمن بزيارة اسرهن ، وقد يقمن هناك بومين او ثلاثة ، او ورن الصديقات او يشتركن في اعياد الاسرة التي كن يدعين اليها ، كما انهن كن يذهبن الى الحمام بانتظام في الساعات المحجوزة لهن . وقد يذهبن احياناً الى القيسارية ، متى سمح لهن الازواج بذلك، لشراء بعض ما يحتجن . وكن عادة لا يخرجن وحدهن، بل كانت ترافقهن سيدة من الاسرة او خادمة . وما اكثر ما اثارت هذه الميشة شفقة الفربيين الذين تحدثوا عنها. الاانه يجب ان نذكر ان نساء فاس لم يكن يتذمرن منها قط ، اذ انه لم يرد بخلدهن ان الحياة بشكل آخر كانت ممكنة ، وكن قد الفنها تماماً . ولم يحل كل هذا دون قيام البعض بمفامرات عاطفية ، شريطة أن يكون هناك من يسهل السبيل: من خادمة أو عمة

او خالة تعطف على الحبين او جارة تسهل سبيل الرفراف. والمرجح ان عدد هذه المقامرات كان محدوداً ، لكنها لم تكن معدومة بالمرة .

كان ثة شيء من المسليات يتخلل نمطية الحياة ، فالرجال كانوا يلعبون الشطرنج ، على الاقل في جماعة الطبقة الوسطى ، وكانت المساء يعقدن ، بين الفيئة والفيئة ، حلقات مرتجة للرقص والغناء . الا انه قبل كل شيء كانت هناك الاعياد ، الاعياد الماثلية التي مر بنا ذكرها ، وهي كثيرة بين اهل الطبقة الوسطى في هذه المدينة ، وهناك الاحتفالات العامة التي كان الرجال يسهمون فيها في الشوارع ، في حين تراقب النساء ذلك من السطوح ، وكانت الاعياد الدينية وشهر رمضان تزود القوم بناسبات كثيرة للانشراح . وكان ثمة اعياد ترجع الى ما قبل بناسبات كثيرة للانشراح . وكان ثمة اعياد ترجع الى ما قبل والاحتفالات الرسمية التي كانت تأتي في اعقاب نصر يحرزه والاحتفالات الرسمية التي كانت تأتي في اعقاب نصر يحرزه السلطان ، او زواج في البلاط ، او تسنم العرش ، او دخول السلطان عاصمة ملكه اثر عودته من حملة او من زيارة الى مدينة اخرى او لمناسبة عرض عسكري . وها نحن امام وصف المؤلف من اهل القرن الثامن / الرابع عشر لمثل هذه الاحتفالات :

«كان اهل كل سوق من الاسواق يتخذون وجهة معينة ، وكان كل رجل منهم يحمل قوساً طويلاً او اي سلاح آخر ، وكان الرجال الآنون من الاسواق المختلفة

يقضون الليل خارج المدينة . وكان لكل سوق علمه الحاص الذي يميز رجاله عن غيرهم ، كما ان الرجال كانوا يتزينون باشارة تمت الى حرفتهم بصلة . فاذا كان الصباح الباكر وخرج السلطان اصطف الرجال وساروا امامه ، بينا كان يتقدم هو ممتطيا صهوة جواده ، يحف به الجند عن يمين وشمال ، ويتبعه الذين اعتنقوا الاسلام حديثا . وترفرف الاعلام على الجهة اليمنى ، بينا يكون قارعو الطبول في المؤخرة ، حتى يؤدي فريضة الصلاة . فاذا عاد عاد اهل السوق ادراجهم الى بيوتهم » .

وكانت هذه الاعباد العامة ، في الفترة التي لم تكن فيها الالعاب معروفة ، تثير احياناً التنافس الشديد بين شباب الاحياء المختلفة . وقد وصف ليو الافريقي (الحسن الوزان) بعضها على النحو التالي : وفي اوقيات معينة من السنة كان الشباب يجتمعون ، ويتخاصم شبان احد الشوارع مع شبان شارع آخر ، والجيع مسلحون بالهراوات . وقد يجدث ان تشتعل الحماسة فيهم ، فيسحب السلاح ويؤدي ذلك الى سقوط القتلى ، وخاصة عندما كان الشبان يتجمعون خارج المدينة . فاذا فرغوا من التشابك بالايدي اخذوا يرشقون بعضهم البعض بالحجارة بجيث انه يتعذر على صاحب الشرطة ان يفصل بينهم فيا لو رغب في النه كان يقبض على البعض ويلقي بهم في السجن ، وهؤلاء كانوا يجلدون عبر المدينة . وما اكثر ما كان أكلة النار ومن المشعوذين ) يخرجون ليلا"، وهم مسلحون ، الى خارج (من المشعوذين ) يخرجون ليلا"، وهم مسلحون ، الى خارج

المدينة ، ويتوغلون بين البساتين وفي الريف . فأذا التقوا بجاعة مثلهم من شارع اهله خصوم لهم ، اشتبكوا معا اشتباكا عنيفا، اذ ان الكره بين الفريقين كان عميقاً دوماً . وكثيراً ما كانوا يمزرون تعزيراً شديداً ويعاقبون من اجل ذلك ، . وليس من ريب في ان هذا هو بقية من التوتر المنصري الذي عرفته فاس في سنيها الاولى ، لما كانت العناصر التي تسكنها غير متجانسة ولا متقاربة ، والذي كان يظهر -حتى في اوائل القرن الحالي -

وبالاضافة الى هذه المسرات غير العادية ، كانت الطبقات الدنيا تنعم بمسليات قليلة النفقة ، فقد كان القصاصون يتخذون لانفسهم امكنة في ساحات مكشوفة على مقربة من الابواب ، اما داخل الاسوار واما خارجها ، وهناك يتلون على مسامع الحاضرين ، مصحوبين بدف وآلة او اكثر من آلات الموسيقى الوترية او النافخة ، اخبار الحب والمفاخر التي قام بها الابطال القدامى . وكانت هذه الاخبار إما شعراً او نثراً مسجوعاً ، بما القدامى . وكانت هذه الاخبار إما شعراً او نثراً مسجوعاً ، بما مبيل زيادة دخلهم اليسير . وقد كانت ايام الاعياد مناسبة لهم بشكل خاص ، الا ان الزوار كانوا يترددون عليهم دوماً اذا كان الطقس جيلاً ، وعند اواخر النهار ، اذ يكون الكثيرون من العيال احراراً بعد صلاة العصر . وكان غيرهم من المهرجين من المهربين بعرضون القردة والافاعي المسحورة ويقرأون البخت مخطوط يعرضون القردة والافاعي المسحورة ويقرأون البخت مخطوط

برسمونها على الرمل . وقد يكون ثمة فركن من لاعبي الجباز الذين كانوا يعرضون ما عندهم في الهواء الطلق .

اما اهل الطبقة الوسطى فكثيراً ما كان لهم ، في الاحياء الخارجية من المدينة ، وخاصة في المنطقة الجنوبية التي لم تكن مزدحة بالبناء ، بساتين من الاشجار المثمرة والخضار والزهور . وغالباً ما كانوا يبنون هناك بيوتاً صيفية صغيرة حيث كانوا يأوون اليها مع اسرهم فيتقون حر الشمس وينعمون ببعض المنعشات ، وحولهم الحدائق الغناء والطيور وخرير الماء المتسلسل متاك . وغالباً ما كانوا يترددون على هذه الاماكن ايام الطقس الجميل ، بين نيسان (ابريل) وتشرين الاول (اكتوبر) ، او يغتنمون فرصة الذهاب اليها في بعض الايام المشمسة في الشتاء . وقد تقضي الاسرة احياناً بضعة ايام هناك . ولم تكن وجبات الطعام تحضر هناك ، بل كانت تحمل اليها من بيت العائلة الذي الطعام تحضر هناك ، بل كانت تحمل اليها من بيت العائلة الذي المن يكن قط بعيداً .

وكان في قاس لهو غير بريء ، يستمتع به العزاب خاصة ، لكنه كان يجذب الآشرين ايضاً . فقد كان المره يجد فيها ، على حسب رواية ليو الافريقي ( الحسن الوزان ) المتكررة ، تدخين الحشيش وشرب الحر . وقد كانت السلطات تغمض العين احياناً عن هذه الامور ، لان اصحاب هذه الاماكن المشبوهة كانوا يفعلون كل شيء كي لا تتعطل اعسالهم . وكانت الكاثرة من المومسات يسكن في عدوة الاندلس، وكن تحت رقابة المحتسب،

وهو المسؤول عن مراقبة الآداب العامة . ويذكر ليو الافريقي انه وجدت حالات من الشذوذ الجنسي ، وذلك بالرغم من ان الشريعة تنهي عنه بشدة وبالرغم من ان المجتمع يعتبره تصرفاً شائناً . ولعل عزل الجنسين الواحد عن الآخر ، ولو انه لم يكن عزلاً تاماً ، كان مسؤولاً عن هذا النوع من التصرف .

وعلى كل فاذا نظرنا إلى الامر نظرة جملة ، وجدنا إن مدينة فاس كانت مدينة تعنى بالآداب. فقد كانت تسيطر عليها القواعد الخلقية التي تقرها الطبقة الوسطى من حيث مبادئها وكانت حريصة على المظهر . وقد كان هذا يقتضي قدراً لا بأس به من الرياء . وقد قال احد علماء الاخلاق الفرنسيين، وفي قوله شيء من الحكمة ، ان الرياء هو الاسترام الذي تقدمه الرذيلة للفضيلة . ففي كل مجتمع محكم الاواصر لا يمكن الاستغناء عن قدر خاص من الرباء ، أذ أنه الشيء الوحيد الذي يسمح للحياة الاجتاعية ان تستمر في سيرهـا الطبيعي دون الكثير من الصعوبات . ومجتمع فاس كان محكم الاواصر بشكل خاص . فعلماؤها من اهل الطبقة الوسطى وموظفو الدولة فيها ورجال الاعمال رضعوا الخطوط الاساسية وتقيدوا ، ولو بالظاهر على الاقل ، يهذه الآداب الاجتماعية الصارمة التي تمت مع الزمن . والذين كانوا يتحررون منها، بشكل او بآخر، هم الحديثو العهد بالمدينة ، الذين لم يكن قد مر يهم من الوقت ما يكفيهم التطبع بطابعها وتقبل القواعد المحلية للسلوك الاجتماعي المحتشم. الا انهم تعلموا هذه الاشياء تدريجاً ، وشيئاً فشيئاً ذابوا في ذلك المجتمع الذي كان على الاقل يعي انه يتبع في حياته تقليداً معيّناً .

كان غة طائفتان تتبعان حياة تختلف عن هذا الذي ذكر: طائفة اليهود والبلاط. كان اليهود الوحيدين من سكان فاس الذين كانوا خارج حظيرة الاسلام. من المحتمل انه كان غة مسيحيون في فاس من قبل ، اذ ان احد ابواب المدينة في عدوة الاندلس كان يسمى باب الكنيسة. الا انهم اندثروا منذ ايام الموحدين على التأكيد ، او لعل ذلك تم قبل ايامهم . ولم يكن في فاس في القرن الثامن / الرابع عشر اي من المسيحيين الآتين من الوروبة باستثناء بعض الاسرى الذين اسروا اثناء الحلة الحربية ضد اسبانيا ، وسوى الجند المسيحي من سكان حي المسيحيين في قاس الجديد ، وهي فئة لا غلك اية معلومات عنها بالنسبة في قاس الجديد ، وهي فئة لا غلك اية معلومات عنها بالنسبة للفترة التي ندرسها .

ليس لدينا اي معاومات دقيقة عن اليهود في فاس في القرن الثامن / الرابع عشر ، سوى ان هذه الطائفة كانت موجودة ، وانها كانت تقطن مدينة فاس القدية ، ولعلها كانت تتمركز في الحي الملاصق لباب المجيسة . ونعرف ايضاً ان هذه الطائفة لم تقم باي دور سياسي ، اذ ان المؤرخ ابا الحسن بن مرزوق يمتدح سيده لانه لم يوظف في دولته يهودياً قط . وقد تبدل هذا في القرن التالي : ففي اواسط القرن التاسع / الحامس عشر

اصبح لعدد من اثرياء اليهود مكانة مرموقة في الدولة ، وقد كان احدهم سيد الدولة الحقيقي لبضع سنوات ، حتى قامت ضده ثورة عامة فاقصي عن الحكم .

على انه من المكن أن نعرف شيئًا عن يهود فأس عن سبيل ما نعرفة عن وضع اليهود في المغرب الاسلامي في تلك الفائرة بشكل عام . كان الموحدون شديدين في معاملة اليهود ، لكن هؤلاء استعادوا ما كانوا عليه بعد تولي المرينيين . وقد كان لهم طائفة تتمتع بالحكم الذاتي الديني التام ، على أن لا يتسبب عن عارستهم لطقوسهم الدينية اي مضايقة السكان المسلمين. وفي اطار هذه الحرية الدينية كانوا يتمتعون بتنظيم الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية على أساس شريعة موسى . ومن ثم فقد كان في قاس، كما كان في غيرها، فئة من الحاخامين الذين كانوا يرشدون في شؤون العبادة ويعلمون عقيدة اليهود وتأموسهم ، ريفصارن في الخصومات التي تقوم بين افراد الطائفة . ولما كان عدد اليهود في ثلك الفارة غير معروف ، فانه من المستحمل الجزم بأهمية كهنة اليهود . كما انتا لا نعرف ما هو نوع العلاقات التي كانت قائمة بين الحاخامين في قاس وسواهم خارجها ، فمن المحتمل أن الاتصالات لم تنتشر بعيداً ، ولعلها لم تتعد تلمسان شرقاً والاندلس شهالاً . ومن المحتمل ايضاً ان الطائفة اليهودية ابتداء من هذه الفارة فما بعد ، اصبحت تبعث عثلا" عنها الى الحكومة المرينية - يكون احسد زعماء الطائفة -

وتقارحه الطائفة ويسميه الوالي، على نحو ما كان عليه رؤساه الاحياء وشيوخ الصناعة ، وكان واجب هذا الموظف ان ينقل الى الحكومة رغبات الطائفة وظلاماتها ، كا انه كان عليه ان يبلغ اخدانه في الدين رغبات السلطات المسلمة او اوامرها . واخيراً فقد كان مسؤولاً عن حفظ النظام بين افراد الطائفة . ومن المحتمل انه كان على اتصال دائم مع والي فاس البالي اذكان مسؤولاً المامه مياشرة .

من المستحيل ، بسبب انعدام المعاومات التي عندنا ، ان نرسم صورة صحيحة عن الاساوب الذي كان يسير عليه اليهود في حياتهم . كان منهم كثيرون ، على اساس الاحتال ، من اصحاب الحرف ، اذ ان بعض النشاطات ، كا مر بنا ، كانت حصتهم عملا لا قانوناً . وآخرون عُنوا بالتجارة ، اذ ان بعضهم اصبحوا من كبار الاثرياء في القرن التاسع / الخامس عشر ، وهذه الثروة لم يتصلوا بها عن طريق الحرف والمهن التي ، ما كانت ، كا بينا ، لتسمح للناس بالاثراء . يضاف الى ذلك انه طالما كانت امكانية تملك الارض والعقار محدودة جداً ، حتى في حال توفرها ، فانهم تملك لارض والعقار محدودة جداً ، حتى في حال توفرها ، فانهم اذن ان تكون الثروة قد جاءتهم عن غير طريق التجارة التي يسرت لهم تكديس الاموال .

واخيراً فبالنسبة الى عاداتهم لا سبيل لنا الا التخمين. من المحتمل ان الزواج بين الطائفتين المختلفتين كان نادراً ، قد تتزوج

111

فتيات يهوديات من مسلمين ؛ الا انهن في مثل هذه الحالة بمتنقن الاسلام وينفصلن عن الطائفة. اما العكس فما كان ليحدث قط. من المحتمل أن يتم الزراج مع يهود من جهات أخرى من المغرب ارحتى من الاندلس ، لكن مثل هذا الزواج كان ، ولا شك ، نادراً ، ولا بد أنه كان مقصوراً على عدد صغير من الاسر الثرية جداً والتي كان لها اتصال مع الحارج . اما القاعدة الاساسية فقد كانت الزراج اللحمي او الداخلي ( اي داخل الطائفة ) . وقمد يستنتج ان عادات اليهود وطعامهم وثيابهم كانت شبيهة بما كان مألوفاً عند المسلمين مع فرق واحد وهو - ان النساء لم يتحجبن عندما كن يخرجن . هل كان الرجال يلبسون الزي الذي فرضه عليهم الخليفة المنصور الموحدي في اواشر القرن السادس / الثاني عشر ؟ يستحيل علينا اثبات هذا الامر او نفيه . اما الذي يمكن تأكيده فهو أن هذه الطائفة القليلة النفر ، كانت ، أذا نظرنا اليها نظرة عامة ، تعيش بسلام وكانت علاقاتها مع المسلمين طبية جدا ، اذلم يذكر اي من المؤرخين اية حادثة خلاف ذلك . وفي القرن التاسم / الحنامس عشر فقط ظهرت احداث ، وان كنا لا نمرف طبيعتها ، يبدر انها كانت جدية ، بحيث حملت الحكومة المريشة على إسكان اليهود في حي حمص في فاس الجديد، وهو الحي الذي سمي فيا بعد الملاحة . وعندها ، اي لما استقرت الطائفة اليهودية في مكان منفرد تماماً ، اصبحت المعلومات الدقيقة متوفرة .

ان معلوماتنا عن البلاط أوفي ، أذ أن عدداً من المؤرخين

خلفوا رصفاً دقيقاً له . فقد كانت الحياة فيه تختلف عنها في المدينة القديمة . كان البلاط ، ايام الفتح المريني ، بلاطاً بدوياً اصلا ، حيث كانت المناصب الرفيعة من نصيب الزعماء المريليين والمرب، ومم الذين كانوا قد ألفوا حياة الغزو والبداوة . ثم استقر البلاط من حيث المكان ، مع انه ظل بدويا خالصاً ، اذ ان سلاطين بني مرين جايهوا الحاجة الى ارسال عدد من الحملات العسكرية، وحتى في ايام السلم كان عليهم ان يتجولوا في مملكتهم اثباتًا لوجودهم ولفرض الضرائب وتثبيت سلطانهم . كان على السلطان ان يزور كل ولاية من ولايات المملكة ، في فاترات معينة ، وهذا التقليد حوفظ عليه الى الآن . وفياكان السلطان يتنقل في انحاء عملكته ، كان اكثر من نصف مدينة فاس الجديد فارغاً ، حيث تكون القوات العسكرية قليلة ، وحيث كان يقطن افراد من الاسرة المالكة ، يحيط يهم الحدم والحشم. وكان كبار موظفي الدولة عادة يرافقون السلطان في حملاتــــه وجولاته ، ولدلك كانت منازلهم لا تهم اكار من نصف عدد سكانها في الاحوال الاعتبادية .

فاذا عاد السلطان ليستقر في عاصمة ملكه ، عادت فامتلأت بالعدد الكبير من الجند والحدم والموظفين ، وظهرت فيها معالم حياة حديدة . وعلى كل فان حياة البلاط لم تكن تشبه حياة المل الطبقة الوسطى في مدينة فاس ، فقد كانت تسيطر عليها اطر رسمية لا يجوز تخطيها وكان على رأس الهرم السلطان ،

الذي كان يعتمد عليه في كل شيء ، في كل كبيرة وصغيرة . ريأتي بعده الوزراء الذين كانوا في الواقع خدمه ، لكنهم كانوا خدماً على مستوى رفيع ، بجيث ان الآخرين جيمهم كانوا يقدمون لهم الاحترام ــ مثل قادة الجند وكبار الموظفين ، الذين كانرا عادة من قبيلة بني مرين رمن القبائــــل العربية الرئيسية التي كانت تعتمد على الاسرة المالكة . ريحب أن يحسب حساب أعضاء الاسرة المالكة انفسهم الذين كانوا غالبًا بدرن عمل، لان السلطان لم يكن يريد ان يمكنهم من سلطة فعلية قد يستخدمونها ضده ، ومع ذلك فقد كانوا اصحاب مكانة ممتازة. ولم بكن للنساء دور رسمي في البلاط ، اذ أن قاعدة الفصل بين الجلسين حرمتهن من الظهور أمام الجهور . لكن هذا لا يعني انهن لم يقمن بدور او انهن كن بلا نفوذ ، بل انهن كن يلعبن دورهن سراً . وقد كانت هــــؤلاء النسوة كثيرات ، فقد يدخل في عدادهن ام السلطان ، واحياناً جدته ، وزوجاته وسراياه ، اللواتي كن في غالب الامر اسيرات مسيحيات ، خاصة من نساء اسبانيا والبرتغال ، أو من الزنجيات . واخيراً فان آخر درجة من البلاط كانت تشمل الخدم ، وغالبهم رقيق او معتقون ، وقد قامت فيا بينهم تنظيات هرمية وغيرة وتنافس. وكثيراً ما كان يقع اختيار السلطان على واحد من خدمه ليعينه موظفاً كبيراً ــ وكان القاغرة على خدمته الشخصية هم الذبن يسعدهم الحظ في مثل هذا الاختيار . ومن السهل تصور جو الدسائس والمؤامرات

الذي كان قائماً في مثل هذا البلاط ، كا يمكن ان يقوم حول عظهاء المالم جميعهم .

لدينا معاومات لا بأس بها عن الحياة اليومية في البلاط ، وهي التي وصلتنا من مؤلفين من أهل القرن الثامن / الرابع عشر ، ومن ليو الافريقي (الحسن الوزان) من أهل القرن العاشر / السادس عشر . وجميع هؤلاء متفقون على أن أبا الحسن وأبا عنان كانا يبدأ أن يومها مبكرين مع صلاة الفجر ، ثم كان ينعقد في حضرة السلطان بجلس للعلماء وصف أبن بطوطة الذي كان في فاس سنة ١٣٤٩ / ١٣٤٩ ، فقال :

و اما اشتغاله بالعلم فيها هو ؛ ايده الله تعالى ، يعقد بجالس العلم في كل يوم بعد صلاة الصبح ، ويحضر لذلك اعلام الفقهاء ونجباء الطلبة بمسجد قصره الكريم ، فيقرأ بين يديه تفسير القرآن العظيم وحديث المصطفى ، صلى الله عليه وسلم ، وقروع مذهب مالك ، رضي الله عنه ، وكتب المتصوفة ، وفي كل علم منها له القدح المعلى ، يجلو مشكلاته بنور فهمه ، ويلقي نكته الرائقة من يجلو مشكلاته بنور فهمه ، ويلقي نكته الرائقة من حفظه ، وهذا شأن الأقة المهتدين والخلفاء الراشدين . ولم ار من ماوك الدنيا من بلغت عنايته بالعلم الى هذه النهاية ، .

رغة مسؤرخ مصري، من الفارة نفسها، يزودنا بتفاصيل

تكمل الصورة: « من عادة سلطانهم الت يجلس في يكرة كل يوم ، ويدخل عليه الاشياخ الكبار ليسلموا عليه ، فيمد لهم السياط ثرائد في جفان حولها طوافير وهي المخافي ، فيها اطممة ملونة منوعة ، ومع ذلك الحاوى بعضها مصنوع بالسكر ، ومعظمها مصنوع بالعسل والزيت ، فيأكاون ثم يتفرقون الى الماكنهم » .

وقد يركب السلطان بعد ذلك ، وقد لا يركب واما اخريات النهار فان الغالب ان يركب بعد العصر في عسكره ويذهب الى نهر هناك ثم يخرج الى مكان فسيح من الصحراء ، فيقسف على نشز من الارض ، وتتطارد الحيل قدامه وتتطاعن الفرسان وتتداعى الاقران ، وتمثل الحرب لديه ، وتقام صفوفها على سبيل التمرين حتى كأنها يوم الحرب حقيقة . ثم يعود في موكبه الى قصره وتتفرق العساكر ، وتحضر العلماء وفضلاء الناس واعيانهم الى محاضرته حينشذ ، فيمد لهم سياط بين يديه فيأكلون ويؤاكلهم . ثم يأخذ كاتب السر في قراءة القصص والرقاع والكلام في المهات . ويبيت عنده من يسامره من الفضلاء في بعض الليالي ، ويبيت عنده من يسامره من الفضلاء في بعض الليالي ، ويبيت عنده من يسامره من الفضلاء في بعض الليالي ،

ولم يكن السلطان يكتفي بادارة الدولة ، بل كان يخصص

بعض الوقت النظر فياقد يعرض له من قضايا شعبه . فاذا اراد النظر في المظالم جلس على بسط في ايوان خصص لذلك ، وقد يجلس على بساط عادي ، وقد يكون جلوسه على عرش بسيط يرتفع عن الباقين قليلاً . ووقد جرت عادة من له ظلامة ان يرتقب السلطان في ركوب في موكبه (يمني يوم جلوسه المظالم) . فاذا اجتاز به السلطان صاح من بعد لا إله الا الله ، انصرني نصرك الله . فتؤخذ قصته وتدفع لكاتب السر ، فاذا عاد جلس في قبة معينة لجلوسه ، ويجلس معه اكابر شيوخه مقلدين السيوف ، ويقف من دونهم على بعد ، مصطفين متكثين على سيوفهم . ويقرأ كاتب السر قصص اصحاب المظالم وغيرها غيل سيوفهم . ويقرأ كاتب السر قصص اصحاب المظالم وغيرها فينظر فيها عا راه » .

وابن بطوطة الذي شاهد هذه الامور بأم عينه والمدينا الدينا صورة تختلف بعض الشيء عما ذكر الذيقول واما عدله فأشهر من ان يسطر في كتاب فن جلوسه للمشتكين من رعيته وتخصيصه يوم الجمة للمساكين منهم وتقسيمه ذلك بين الرجال والنساء وتقديمه النساء لضعفهن فتقرأ قصصهن بعد صلاة الجمعة الى العصر ومن وصلت نوبتها نودي باسمها ووقفت بين يديه الكريمتين يكلمها دون واسطة فان كانت متظلمة عجل انصافها وطالبة احسان وقع اسعافها ثم اذا صليت العصر قرئت قصص الرجال وفعسل مثل ذلك فيها ويحضر المجلس الفقهاء والقضاة فيرد اليهم ما تعلق بالاحكام

الشرعية . وهذا شيء لم ار في الملوك من يفعله على هذا النام . ويظهر فيه مثل هذا العدل . فان ملك الهند عين بعض امرائه لاخذ القصص من الناس وتلخيصها ورفعها اليه دون حضور أربابها بين يديه .

وكان السلطان يظهر احياناً أمام ألجمهور، اما لمناسبة الاعياد الدينية ار بسبب حادث خطير. ولم يكن يحضر الاعلى صهوة جواد، وكان درماً يتبع نظاماً دقيقاً في سيره. وقد وصف لير الافريقي (الحسن الوزان) ذلك بقوله: وعندما يبدى السلطان رغبته في أن يخرج على جواد ، كان الاستاذ يبلغ ذلك الى الرسل باسم السلطان ، وهؤلاء ينقلون الخير الى اقاربه وقواد جنده واصحاب النظر وغيرهم من الخيالة . ويجتمع هؤلاء في الميدان الواقع امام القصر وفي الشوارع المؤدية اليه . فاذا بدا السلطان من قصره يعنى الرسل بترتب الموكب ، الذي كان يتقنمه حملة الاعلام وقارعو الطبول ، يليهم صاحب الاسطبل مع اعوانه وصحبه ، ثم الخازن مع جماعته ثم الرؤساء ثم الاستاذ ثم كتاب السلطان وصاحب خزانته والقاضي وصاحب الجيش. ويأتي السلطان مصحوباً بوزيره الاكبر وامير . وقد كان ثمة بعض من قادة الجند عن يسير أمام السلطان : قواحد يحمل سيفه ، وآخر ترسه ، وثالث قوسه . ويسير حول السلطان خدمه بالثياب الرسمية ، فواحد يحمل مطرده وآخر غطاء سرج الجواد ورسنه . فاذا ترجل السلطان فرش الغطاء على السرج

ووضع الرسن فوق اللجام بحيث يقاد الجواد باليد . وكان خادم آخر ، بالثياب المزركشة ، يحمل قبقاب السلطان المزخرف زخرفة جميلة ، وهو شيء كان يحمل للجاه والفخفخة . وكان رئيس الحدم يأتي خلف السلطان ، يتبعه الحصيان . وبعد ذلك يأتي افراد الاسرة السلطانية ثم الحيالة الحقيفة ثم رماة القوس وحملة القربينة ، وكان زي السلطان في هذه المناسبة عملهما نظامياً ، محيث ان الذين لا يسرفونه لا يمكن ان يحسبوا انه هو ، أذ ان خدمه كانوا يلبسون ثياباً اكثر زخرفة من ثيابه ، وقاشها من النوع الجيد . ولا يلبس اي ملك مسلم او سيد كبير وقاشها من النوع الجيد . ولا يلبس اي ملك مسلم او سيد كبير تاجا على رأسه ، لان الشرع لا يرضى بذلك ، .

وهذه الصفة المذكورة حرية بالمناية : فهذه البساطة التي كان السلطان براعيها في لباسه تختلف اختلافاً بيناً عن بنخ المهاليك والامبراطورية المثانية فيا بعد . وقد تعتبر هذه البساطة انها بقية من اصول بني مرين البدوية ، وقد تكون ايضاً من فضائل التقشف عند البربر . فهذه البلاد تبدي تساعاً نحو البهرجة في المرض لكنها لا تسهم فيها مباشرة ، والسلطان المريني كان مثلا المدف .

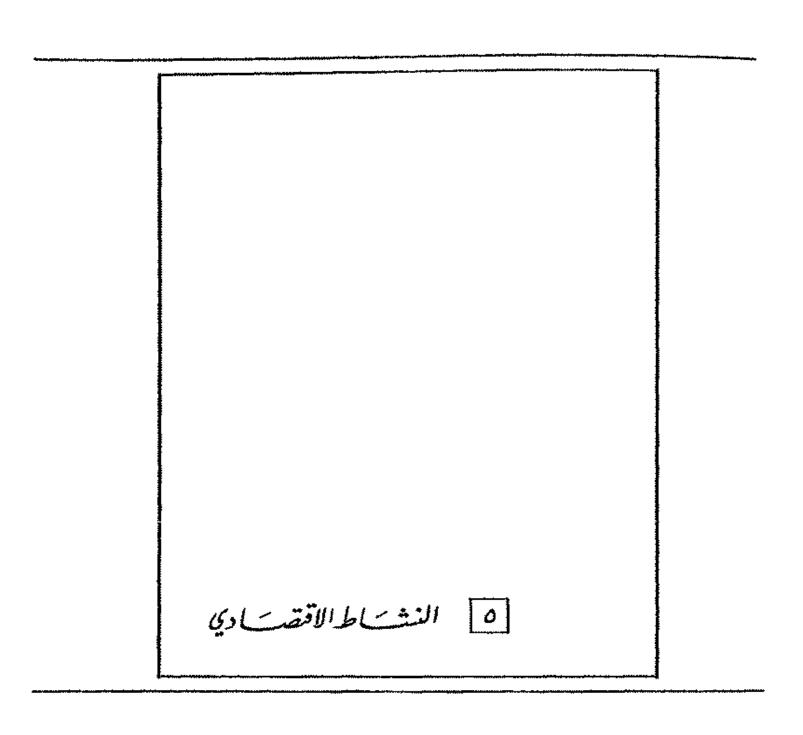

اذا جاز لنا أن نتى بالرواية فأن مدينة فأس كانت درماً مدينة أعمال ومركزاً كبيراً للتجارة والصناعة . ومها كانت قيمة مشمل هذا التوكيد بالنسبة الفارة الادريسية ، فأنه من الطريف أن نلحظ أن مثل هذا القول له ما يبرره عند مؤرخي السنوات الاولى من القرن الثامن الرابع عشر ، أي في حدود عشرين سنة من بدء الفارة التي نتحدث عنها . فأولئك الذين دونوا اخبار المدينة في ذلك الوقت ، ولم تكن بين ايديهم الوقائق المتعلقة يتاريخها المبكر ، تأثروا بنشاطها الاقتصادي القوي الذي عاشوه ، مجيث خيل اليهم أنه أصيل بالنسبة الى طبيعة فأس ، ولم يقدروا أن يتصوروا ألا أن هذه المدينة كانت دوماً منصرفة الى الصناعة والبيع . فكان من الطبيعي أن ينظروا إلى الماضي بمنظار الحاضر . ومها يكن من شيء فأن مذا الدليل ، حتى لو لم يتوفر غيره ، هام وذو دلالة كبيرة .

كانت فاس اذن مدينة صماعية. ويجب ان لا يسهو عن البال ان هذه كانت صناعة القرون الوسطى ، التي كانت قليلة الصلة بمنى الكلمة كا نفهمه اليوم ، سوى ان الصناعة تأخذ المادة الحام

- حيوانا كانت او نباتاً او ممدناً - وتحوله الى ادوات صالحة الاستهلاك او الاستمال اليومي ، وهذا يصدق على دباغ في فاس كا يصدق على مصنع للسيارات في دترويت .

ان الانعدام الكلي الواثق بحول درن اعطاء اي تفصيل عن درجة التطور الصناعي في فاس ، بقطم النظر عن سرعة هذا التطور او بطئه . ويمكن اقتناص لمحة من الواقع وهو ان هذا التطور انتمش في رقت مبكر يسبب استقدام خبراء من الخارج، جاءوا معهم بالمعرفة الفنية المجربة التي يملكها سكان المدن. فنحن نعرف ، في الواقع ، إن مدينة قاس جاءها في الربع الاول من القرن الثالث / التاسم ، اي بعد تأسيسها بمدة قصيرة ، فئتان من المواطنين الذين دخلوها على التوالي بعد ان اخرجوا من قرطبة والقيروان لاسباب سياسمة . ومن المعروف انه كان بين الآتين من قرطبة على الاقل عدد كبير من الصناع. وهكذا فقد كان هناك فن قيرواني ، اي شرقي، ولعله كان فيه بقية من اثر البيزنطيين ، وفن قرطبي ، شرقي الاصل ايضاً الا انه متأثر بما كان عند الرومان والايبيريين ، وفن بربري ولا شك ، لان القسم الاكبر من سكان فاس كانوا من البربر في بادىء الامر . فكيف كيتف كل من هذه الاساليب الغنية نفسه نحو غيره ؟ وكيف تطورت وما الذي انتجته قبل المهد الذي عمد فيـــــه المرابطون الى انعاش الاثر الاندلسي في فاس باستقدامهم عددا من المتخصصين من أهل شبه الجزيرة ؟ أن أنعدام الوثيقة الاثرية يحول دون الاجابة على هذا السؤال. الا اننا نستطيع ان نؤكد ان التقنية الصناعية في فاس كانت ، منذ العهد الذي توافرت عنه الوثائق اي منذ عهد المرابطين ، متأثرة الى درجة بعيدة بالآثر الاندلسي، وبقيت على ذلك الى ايام بني مرين وما بعدهم ، ويمكن التوكيد ايضاً على ان الاندفاع الصناعي في فاس يرجع ، على اقصى حد ، الى عصر المرابطين ، ولعله استمر في تصاعده الى القرن الثامن / الرابع عشر ، اذ ليس لدينا ما يحملنا على الظن بانه اصيب بتأخر جدي او نكسة كبيرة .

وفي ايام ابي الحسن وابي عنان كان في المدينة نحو مئة وخمسين هيئة تعمل جنباً الى جنب ، وقد تملاً احياء معينة باصوات الادوات التي تعمل بايقاع ، من ضرب الجلد وحفيف القياش وصوت الرجال وهم يصدرون اوامرهم او يتناقشون او ينشدون . وهكذا فقد كانت معفونية العمل المضني ترتفع يومياً من وادي فاس .

كان اكثر هؤلاء الصناع ينتجون مبدئياً من اجل مواطنيهم اذ ان مدينة فاس كانت تستهلك القسم الاكبر بما كانت تنتجه ويصدق هذا بشكل خاص على المأكولات . وقد كان هناك شلك بجوعات رئيسية من السكان التي كانت تؤمن للمدينة حاجاتها الغذائية : اصحاب المطاحن واصحاب الافران واصحاب المطاحن على النهر ورواقده ، وبسبب الانحدار الشديد في بجرى النهر الذي يبط

نحو ستين متراً في نحو كيلومتر واحد اي المسافة بين دخوله المدينة وخروجه منها ، فان هذه المطاحن التي كان عددها نحو ١٠٠ في القرن العاشر / السادس عشر كانت تقوم بعملها بدون صعوبة . وفي اغلب الاوقات كان اصحاب المطاحن يقومون بطحن الحبوب التي يحملها الزبائن اليهم ، التي قد تكون كيساً واحداً او عشرة اكياس من القمح او الشمير . فلم يكن من المالوف ان يبتاعوا هم الحب ويطحنوه ويهيئوه البيع .

كان عمل الافران في فاس يقتصر على خبر ما تحمله اليها الاسر من عجين جاهز ، بعد ان تكون كل اسرة قد ختمت الارغفة بطابع خاص يحول دون اختلاط الحبر في الخبر . فاذا حان وقت تسلم الحبر ازدحم الفرن بالاولاد والحدم والنساء وكل على احر من الجر للحصول على حاجته ، والكل يتكلم ويحاج ويدافع املا في ان يحصل على الارغفة المستديرة الذهبية ويحملها الى البيت .

وكانت معاصر الزيت تقوم على مقربة من البابين اللذين كانت احمال الزيتون تدخل منها — باب الجيسة وباب الفتوح — الا ان المعاصر القريبة من باب الجيسة كانت اكثر عدداً ، وكانت هذه توازي الاسوار ، ذلك ان غابات الزيتون كانت اوسع انتشاراً واكثر عدداً شمالي المدينة الى نهر سبو ثم الى نهر ورغة وحتى واكثر عدداً شمالي المدينة الى نهر سبو ثم الى نهر ورغة وحتى فيا وراء ذلك الى سفوح الجبال التي تطل على البحر المتوسط .

يتمكنون من تصريف المحصول ، لذلك فانها كانت عسة الى جماعة من العيال الموسميين الذين كانوا يهبطون المدينة من الشيال في مومم الزيتون الذي كان يتفق مع الوقت الذي بكون فيه العمل في الزراعة كاسداً بعض الشيء ، باستثناء حراثة الارض . وكانت معدات المعاصر بدائية : فقد كان ثمة جرن حجري ، يقوم في وسط فسحة في البيت او في عرصته ، يوضم فيــــــه الزيتون . وثمة رحى طاحون تقام على زاوية قائمة من سطح الجرن وتدور فيه فتهرس الزيتون . وهذه الرسى كان يدرها حبوان يدور بالجرن طول النهار . ويحمل الزيتون المهروس ، بعد أن يكون قد أخذ منه بعض الزبت ، في سلال من الحلفاء الى المكابس لعصره. والمكابس كانت مصنوعة من خشب الزيتون بإطارها وألواحها ولوليها (برغيها). كانت الماصر تقوم على مقربة من السور في احياء قلما يطرقها الناس، ولذلك فانها لم تكن تزعج السكان بوسخها . وكان جل ما يمكن ان توقعه من الاذي هو بعض الزيت على الارض ورائحة حادة في الجو يسببها نقسل الزيتون الخام او الزبت وغيره الى المعاصر ومنيا .

بالاضافة الى هذه الصناعات الرئيسية الثلاث لم تكن هناك سوى حرف صغيرة تعمل في سبيل تزويد المدينة بحاجتها من المواد الفذائية . وأول هذه الحرف هي الجزارة التي كانت قد تمركزت في وسط المدينة في عدوة القرويين ، مع وجود حوانيت

179

للجزارين في بقية الاحياء وخاصة في عدوة الاندلس. وكان عدد هذه الحوانيت كلها نحو الاربعين. وكان المسلخ يقوم اسفل الجسر الاخير ، على مقربة من نخرج النهر من المدينة . وكان القوم يفضاون لحم الضان ، ويلي ذلك لحم البقر ثم لحم الماعز ، واخيراً كان يؤكل لحم الجعل في الاحياء الفقيرة . وكانت الطيور تبتاع حية وتعلق في البيت لتسمينها قبل ذبحها ، ومثل ذلك كان عدد من الجزارين والدباغين يعملون في بيوت الاغنياء لاعداد اللحم من الجزارين والدباغين يعملون في بيوت الاغنياء لاعداد اللحم عدد من الجوانيت حيث يعد اصحابها مآكل مثل الفول المسلوق والمقامق (السجق ) المقلي والمعجنات والحلويات والفواكه المقلية . وهذه الحوانيت الرخيصة كان يطعم فيها الاشخاص الذين لا اسر فهم او المسافرون المارون بالبلدة ومن اليهم . وكان اهل المدينة أن الفسهم يبتاعون المعجنات والحلويات من هذه الحوانيت ، التي انفسهم يبتاعون المعجنات والحلويات من هذه الحوانيت ، التي انفسهم يبتاعون المعجنات والحلويات من هذه الحوانيت ، التي انفسهم يبتاعون المعجنات والحلويات من هذه الحوانيت ، التي انفسهم يبتاعون المعجنات والحلويات من هذه الحوانيت ، التي انفسهم يبتاعون المعجنات والحلويات من هذه الحوانيت ، التي انفسهم يبتاعون المعجنات والحلويات من هذه الحوانيت ، التي الفسهم يبتاعون المعجنات والحلويات من هذه الحوانيت ، التي الفسهم يبتاعون المعجنات والحم عند مداخل المدينة .

وكانت الحرف التي تدخل في صناعة البناء ، عامة وخاصة ، يشتغل فيها عدد كبير من العال . اننا لا نملك في الواقع اية احصاءات عن نشاط صناعات البناء في العصر المريني ، على اننا نملك البرهان المحسوس على ان هذا النشاط كان كبيراً ، اذ انه من المكن ان نعين ، واحياناً بمنتهى الدقة ، تاريخ بناء العدد الكبير من المساجد والمدارس والبيوت الخاصة ومدينة قاس

الجديد بكاملها بما في ذلك تحصيناتها وكل هذا كان من صنع عمال المدينة القديمة .

لا يجد في فاس مهندسين مماريين ومقاولين على نحو ما يجد في ايامنا هذه . ويبدو ان الابنية العامة التي كانت تتولى الدولة انشاءها كان يشرف عليها موظفون بمن اصبحوا مع الزمن اختصاصيين بشؤون البناء وبذلك تولوا عمل المهندسين ؛ الذين تم الواقع فان عدداً من المؤرخين يشيرون الى « المهندسين » الذين تم على ايديهم تخطيط فاس الجديد . اما الافراد الذين لم يكن لهم مثل موارد الدولة ، فقد كانوا يرسمون بانفسهم خطة تقريبية لما يريدون ان يقيموا من بناء معتبرين في ذلك حاجتهم وشكل البناء ومساحته وطبيعة المكان المعد للبناء ، ثم كانوا يتفقون مع الفئات العاملة في هذه الميادين حول العمل والسعر . وكانوا بعد ذلك يشرفون على اعمال البناء بانفسهم .

من المكن ان نشير الى جماعات الصناع التي كانت تزود السوق بالمواد الاساسية لصناعات البناء المختلفة . فمن هؤلاء صانعو الآجر، ومنهم صانعو الفخار، المتعدد الانواع، الذين كانوا ينتجون الاقنية لجلب المياه وتفريغها ويصنعون القرميد السطوح والزليج لتبليط العرصات والغرف وتزيين الاجزاء السفلى من الجدران، ومنهم الكلاسون الذين كانوا قد اقاموا افرانهم شمالي المدينة على مقربة من المواد الحام اللازمة لصنع الكلس، ومنهم النجارون الذين كانوا بهيئون الجوائز الكبيرة السقوف والسطوح النجارون الذين كانوا بهيئون الجوائز الكبيرة السقوف والسطوح

عند الحاجة - وكانت من خشب الارز غالباً ، وقد تكون من خشب الزيتون ، (وفي هذه الحالة تكون اصغر) ، ومنهم الحدادون الذين كانوا بصنعون شبك النوافذ والاقفال ، واخيراً فهناك الماملون في قطع الرخام وتهيئته ، الذين كانوا يقومون بتزيين الاحواض والبرك من الداخل بالرخام او بتبليط عرصات البيوت ، والذين كان اكثر عملهم في منازل اصحاب الثراء . وكان الرخام يوجد في سفوح الاطلس الاوسط ، في مكان لا يبعد كثيراً عن فاس ، الا ان اصحاب التراء الواسع كانوا يستوردونه من اسبانية او من ايطالية ، واحياناً كان يأتيهم مقطوعاً ومصقولاً .

كانت صناعة الثياب مزدهرة لان كل ما كان السكان يستهلكونه كان يصنع محلياً ، وذلك باستثناء القليل من الثياب النقيسة التي كانت تستورد من اوروبة أو من المشرق .

وكان الحاكة مقسمين الى فئات عديدة على اساس المادة المستعملة في الصناعة : كالاصواف المتنوعة الاجناس والقطن والكتان . وكان بعضهم يستخدم الالوال البدائية لصنع العباءة ذات القبعة والمستخدم في صنعها الصوف الحشن ، وهي التي كان يبتاعها الفلاحون المقيمون في الريف القريب من فاس . وكان عند البعض الآخر انوال معقدة بعض الشيء تحاك عليها الاقشة التي يحتاجها سكان المدينة والتي كانت تتراوح بين الاقشة الصوفية ذات اللون الواحد والاقشة الحريرية المزركشة بالازهار . وقد

كان في فاس في القرن العاشر / السادس عشر ما يزيد عن خمسة آلاف مشغل الحياكة يعمل فيها قرابة عشرين الف شخص . وغة ما يحملنا على الاعتقاد بان هذه الصناعة كان لها مثل هذا الازدهار حتى في القرن الثامن / الرابع عشر . وكانت هذه الصناعة الم صناعات فاس ومع انها كانت تصدر منتوجاتها الى المدن المغربية وحتى الى الحارج ، فان القسم الاكبر بما كانت قصتمه كان يستهلك علياً . وكان الحاكة ييسرون العمل لعدد من فئات اخرى كانت تزودهم بالمواد الحام اللازمة لهم ، وعلى الاخص النساء اللواتي كن يغزلن الحيوط في بيوتهن ، والصباغين الذين كانت لهم اماكن على جانبي النهر على مقربة من جسر الصباغين . وكان هؤلاء يستعملون في الصباغة مواد معدنية الاصل ، كانت توجسد على مقربة من المدينة وكانت تهيأ في مصانع خاصة يها .

وكانت فئة الدباغين كبيرة الاهمية في فاس. فهم الذين كانوا يعمدون الجلود الصنع - وكانت هذه من جلود الحراف والماعز والابقار بالاضافة الى جلود الغزلان والجال. ويبدو ان الدباغين كانوا اربع فئات اختصت كل منها بنوع معين من هذه الجلود. فاذا اضفنا الى هؤلاء الجاعات التي كانت تعمد لهم مثل كاندين كانوا يزيلون الشعر عن الجلاء والذين كانوا يعدون المسحوق اللازم للدباغة ، والذين كانوا يعملون في صبغ الجلد، وسجدنا ان العال المختصين في تحضير الجلود كانوا يبلنون الالف عداً.

فاذا دبغت الجالود انتقلت الى اصحاب الحرف المختلفة ليصنعوا منها اشياء منوعة . فهناك صناع العدة والسرج الذين كانوا يصنعون العدة للدواب والحيل وهناك صناع الحقائب وعلاو الكتب وصانعو الاحذية الذين كانوا يزودون سكان فاس واهل الريف الجار بجاجتهم من الاحذية والنعال المتنوعة الاصناف والاخفاف . واذا كانت هذه الاشياء تحتاج الى زخرفة دخلت اللساء بجال الصناعة لان التطريز كان من اختصاصهن وكن عادة من اهل الطبقات الدنيا وكن يعملن في الببوت . ولو سلمنا بأن قسماً لا يستهان به من سكان فاس كانوا حفاة الخاه الن الجاعة التي كانت تعمل في صناعة الاحذية كانت ذات خطر الخلاء التي كان يستخدم في هذه الصناعة بضع كان المأقيب الني كان اهل الطبقة الوسطى يستعملونها عندما القباقيب الني كان اهل الطبقة الوسطى يستعملونها عندما يكون الطقس رديئاً .

كان القياش المصنوع محلياً يخاط في البيت ، أذ أن النساء ، في الاسر الفقيرة ، كن يخطن ثباب أهل البيت . لكن أصحاب البيسار كانوا يرجعون إلى الحياطين والحائطات . وكان هـــؤلاء يحتاجون مهارة المخرمين وصناع الزنانير ، أذ كانوا يزودور الرجال والنساء بالزنانير المطرزة . والتطريز على اختلاف أنواعه كان يتم في البيوت ، كما هي الحال في تطريز الجلد .

واخيراً فان الصناع الذين وفدوا على فاس من الاندلس

انشأوا فيها صناعة جديدة لصنع غطاء خاص للرأس، وهو الذي يسمى في فاس الشاشية او الطربوش والتسمية منقولة من مكان الصنع الاصلي ، اما في اوروبة فقد عرف الفز ، نسبة الى مدينة فاس حيث كان يصنع .

كان من الواجب ان يقوم الصناع المحليون بصنع الادوات اللازمة الصناعة وللاعمال المنزلية اليومية، اذ انه لم يكن يستورد من الحارج الا الشيء القليل القليل. فعان الحداد ينتج الادوات المعدنية المدنية والريف، وجابل الحشب يصنع المقابض لهذه الادوات، وصانع الدواليب يهيىء الحاريث الفلاحين ومقابض المجاريف والفؤوس والمذاري وغير ذلك من الادوات الزراعية، وصانع البراميل كان يعملها من احجام مختلفة لنقل الماء او غيره من السوائسل. وكانت الانوال الكثيرة جداً في فاس يقوم بتركيبها جماعة مختصون بذلك، كا كان سوام يقومون بصنع الاسطل اللازمة المصباغين والدباغين، وفئة اخرى كانت تمنى بضبط دواليب الغزل التي لم يكن الحاكة غنى عنها. والحبالون بضبط دواليب الغزل التي لم يكن الحاكة غنى عنها. والحبالون ظهور الدواب او لنشل الماء من الآبار او يتخذون منه خيوط القنب التي كانت تستعمل في صناعات متعددة.

وكان غمسة صناع ينصرفون الى صنع الادوات المنزلية : فنهم النجارون الذين كانوا يصنعون الطبليات المستديرة والرفوف وخاصة الصناديق التي كانت تحتفظ فيها الفتيات الخطوبات يهاز العرس ، وكانت تقوم ، في معظم البيوت ، مقام خزائن الملابس ، والعلب الخشبية وخزائن الكتب ، ذلك بأن الأثاث كان عادة قليلا في منازل اهل قاس . وهناك الحصريون الذين كانوا يحوكون البسط (الزرابي) التي تغطي ارض حجرة الصلاة وارض الغرف في البيوت الفقيرة ، وصانعو القناديل الذين كانوا يصنعون القناديل لينير بها السابلة طريقهم في الليالي المظلمة أذ لم يكن في قاس نظام للإثارة العامة . وصانعو القفف كانوا يحوكون القفف المكشوفة والسلال المتنوعة الاشكال والتي كانت تستخدم لنقل الحضار والفواكه والطيور وحتى كيات مسن القمح او الشعير . وثمة فئة من الصناع المساكين الذين كانوا يصنعون المكانس الصغيرة من اشجار النخيل القصيرة . وعلى مقربة من النهر كان النحاسون يصنعون القدور النحاسية التي كانت تستعمل الطبخ .

وكانت هناك فئات معينة من اصحاب الحرف تعمل اشياء خاصة بالقبائل المقيمة في الريف الحيط بفاس الى امتداد نحو خمين كيلومتراً. فمن هؤلاء الدواليي ، وقد ذكر قبلا ، الذي كان يزود فلاحي المنطقة الجماورة بحاجتهم من الادوات الزراعية ، ومثل ذلك يقال عن صناع الغرابيل والحبالين . وكان البياطرة ، وتقوم حوانيتهم قرب ابواب المدينة ، يحذون بغال مواطنيهم من اهل قاس وخيولهم ، لكنهم كانوا يقومون بذلك على نحو اوسع كثيراً بالنسبة الى خيسول اهل الريف

ودوايهم متى هبطوا السوق. وكان صناع السلام يعدون حاجات جيش السلطان ، الا انهم كانوا ايضاً يعدون حاجات القبائـــل المقاتلة المستقرة حول فاس ، ولعل عملهم هنا كان يستهلك الجزء الرئيسي من جهدهم . فقد كان على هذه القبائل ان تبعث بالفرق المطاوبة منها حالما تدعى الى ذلك ، وكانت هذه تأخذ معها دوابها وتحمل عدتها من سيوف ورماح وفؤوس القتال وأقواس طويهاة ودروع وتروس. وكان هؤلاء يصنعون القرطيات والمهاميز البسيطة او الدمشقية . والاردية الصوفية الخشنة كانت ترسل عادة الى اهل الريف ، ومع ان القياش كان خشناً لكن الحساكة كانت دقيقة ، لذلك كانت الأردية دافئة لا يكاد المطر ينقذ منها. وكان المشاطون يصنعون الامشاط من القرون ، وهذه الامشاط كانت تستعمل للحوانات ، كما كان منها ما هو لاستمال الناس. ولا يزال احد شوارع فاس يحمل امم هؤلاء الصناع الى اليوم . واخيراً فقد كان صناع فاس يعدون الشموع الغليظة والرقيعة التي كان لها زبائن كثر بين اهل الريف . كانت هذه تصنع من الشمع الاصفر ولها ذبالة من خيط قنب ثخين . فادًا اريد بالشموع أن توقد في مزار أو قبر ولي زينت بحزام من الجلد المدهون. ومن الواضح ان أهل الصناعة في فاس كانوا يبيعون القسم الاكبر من منتوجهم القبائل المقيمة في اطراف المدينة .

وقد كان لفاس تجارة واسعة تصل الى عدد من المدن المغربية ٬

خاصة ما كان قريباً مثل تازا شرقاً ومكناس غرباً وحتى المدن الابعد مثل سلا (كانت الرباط يومها مكاناً صغيراً يتكون من ابنية قليلة متواضعة) ومراكش. والواقع ان الطبقة الوسطى في المغرب كانت تعنى باقتناء ما تنتجه فاس من الكياليات وكانت المدن الاخرى تبتاع اقمشة فاس واحذيتها واغطية الرأس المصنوعة هناك او انها كانت تستحضر من فاس الصناع لعمل الفسيفساء وأفاريز الجبس والمصورين. وقد كان الكثير من المباني في المدن المغربية يزينه اعمال صناع من فاس ، الذين كانوا يتغيبون عن بيوتهم اسابيع او شهوراً القيام بهذه الاعمال.

واخيراً فان صناعة فاس كانت تصل آثارها الى مناطق أبعد مدى . ليس ثمة ما يدل على ان مصنوعات فاس عرفت أسواق اوروبة ، لكنها كانت تجد المشترين لها في عدد من بلدان شال افريقية وشرقها وأواسطها . وببدو من المحتمل ان الاتجار بين فاس وأقطار المشرق كانت مرتبطة بالحج الى مكة . فقد كان كثيرون من الحجاج يحملون معهم ، في همذه الرحة الشاقة ، متاجر من فاس ، وكانوا يبيعونها تدريحاً ، ويعودون بمتاجر من المشرق يحملونها إلى الاسواق التي يمرون بها في طريق العودة . المشرق يحملونها إلى الاسواق التي يمرون بها في طريق العودة . فالثياب الثمينة والحلي ، وهي التي ستذكر ثانية فيا بعد ، كانت تكون الجزء الرئيسي مما يباع في اسواق المغرب الاوسط تكون الجزء الرئيسي مما يباع في اسواق المغرب الاوسط الجزائر) وافريقية (تونس) وطرابلس الغرب ومصر وسحتى في الحيجاز . اما العلاقات مع اواسط افريقية فقد كانت تجارية

بحتة . فقد كان لفاس ارتباطات تجارية منظمة مع المدن القائمة عند منحنى النيجر مثل غسوا وتنبكت (تمبكتو) . وكانت الكياليات تباع في اسواقها بعد ان تنقلها القوافل من تفيلالت . ومن ثم فانه يمكن القول ان الحاكة والدباغين ومن اليهم ممن يقومون بأعمال مرتبطة يهم مثل الصباغين والغزالين والحذائين كانوا يزودون التجارة البعيدة المدى بالبضائع اللازمة للتصدير .

وكان الصناع اليهود حظهم في ذلك كله: فقد كانت بعض الصناعات حصتهم بحكم العادة والتقليد ، وخاصة ما كانت مادقه الحام من المعادن ، أذ أن بعض المسلمين كانوا يستنكفون عن العمل ببعض المعادن . ومن ثم فقد كان عدد كبير من الصناع اليهود يوجدون بين صناع القناديل والمزخرفين بالمعادن ، بل ويحكن القول بأنهم كانوا مجتكرون صناعة الماشط لتمشيط الصوف وصناعة الحلي ، فكانت الاساور والخلاخيل والاقراط والاطواق والخواتم الذهبية والفضية من الاشياء التي يقتصر صنعها عليهم .

وقد كان جميع الصناع ، باستثناء النساء اللواتي كن يعملن في البيوت ، منتظمين في طوائف حرقية . وليس بالامكان ، في نطاق ما لدينا من مصادر اصلية ، ان نقر ر بالضبط اصل الطوائف في قاس - هل جاءت من المشرق ام من الاندلس ، وقد يمكن الاسجابة عن هذا السؤال فيا لو عرفنا زمن قيام هذا النظام بفاس اللا ان المؤلفين الذين يتحدثون عن هذه المدينة لا يذكرون شيئاً

عن هذه القضية . والمؤكد هو أن هذه الطوائف الحرفية كانت موجودة في العصور المتوسطة ، دون الاشارة ألى سنة معينة أو أثر خاص .

رقد كانت هذه التجمعات تجمعات مهنية ، أذ ربطت بين العال الذين كانوا يستخدمون في صناعة واحدة ، بقطع النظر عن توزيع المصانع جغرافياً. الا أن بعض الحرف، مثل الدباغة، بدا فيها ارتباط بين توزيمها الجفرافي وبين تجمعها . فقد كانت ثمة اربع من هذه المدابغ ، لكنها كانت موزعة في تسلات جماعات ، اذ أن احداها كانت ، لصغرها ، مرتبطة بواحدة من المدابغ الكبرى. وأذن فمن المكن القول بأن الطوائف كانت، من ناحية عامة ، تضم العاملين في مهنة واحدة ، هذا باستثناء القليل منها . وكان جميـم العهال ، بما في ذلك المبتدئون ، جزءاً من الطائفة ، الا ان المبتدئين كانوا يكتفون بما يجنون من منافع، دون المساممة بأمور التنظيم او الادارة . وقد كان في كل طائفة نوع من التسلسل الاداري على ثلاث درجات: المستخدمون والصناع والمبتدئون. وهذا التسلسل، الذي كان ارضح في الطوائف ذات الاعداد الكبيرة ، لم يكن تنظيماً صارماً في طبيعته . فقد كان على المبتدىء ، كي يصبح صانعا ، ان يكون قد يلغ سن الرشد، وإن يكون قادراً على الصنع المتقن. ولم يكن يترتب عليه ان مجتاز امتحاناً ليثبت ذلك ، فقد كانت المسألة من اختصاص المستخدم والمبتدىء وأسرة هذا الاخير .

اما الانتقال من صائع الى مستخدم فقد كان يسيراً: يكفى ان يملك الصانع رأس المال ويؤمن مكاناً لمصنعه ويضمن الزبائن. ويبدو في الواقع ان وضع الاصناف المختلفة من العمال كان مستقرأ ، وأن الانتقال من درجسة الى درجة كان يقوم على اساس سني الحدمة ، او بسبب فراغ ناشيء عن موت او مرض. وكان البون بين المبتدىء والصانع شاسماً ، على الاقل في اول الامر: قالاول كان غلاماً بينا كان الثاني رجلا. كان مذا يعرف مهنته وكان ذلك يتعلمها . كان الصائع يحصل قوته ، بينا المبتدىء كان يكتفي بكافآت محصل عليها لقاء الاعمال البسيطة التي يقوم بها . ثم كانت هذه الفروق تتناقص تدريجاً ، فكان الميتدىء يتعرف الى سر الصنعة ، وكانت المكافآت تصبح هامة ثم تتطور فتصبح اجرة . فاذا جاءت اللحظة التي كان فيها المبتدىء قد حذق اصول عمله ، وأصبح يتقاضى اجرآ ثابتًا ، انتقل الى درجة الصائم . الا ان الصائم والمبتدى، كانه درماً يشتركان في امر واحد ــ وهو انهما لم يكونا يسهمان في حياة الطائفة اسهاماً مباشراً ؛ اذ ان هذا كان امتيازاً خاصاً بالمستخدمين . وباستثناء هذا الفرق فان المستخدم والصائم كانا يقومان بالاعمال نفسها . كان المستخدم يعنى حقاً بتسويق المصنوعات أي بالناحية التجارية من العمل ، ولو أنه كان أحماناً يمهد بذلك الى صانع من اصحاب الخبرة ، الا انه من الناحية المهنية كان الصناع والمستخدِمون على قدم المساواة ، ان لم يتفوق الأولون في المهارة البدوية . أما من حيث المال فلم يكن ثمة فرق كبير بين الاثنين ، الا في حالات نادرة تتعلق بمصانع الحياكة. ذلك بأن الصناعة في فاس لم تكن تدر الارباح الكثيرة ، على الاقل فيا يتعلق بالمنتوج اللازم للاستهلاك العادي . واذا أتيح لصاحب العمسل ان يربح اكثر من المألوف ، بسبب ارتفاع الاسعار ، فانه كان ايضاً يتحمل نفقات العمل كله . فاذا اخذنا كل ثيء بعين الاعتبار وجدنا ان مستوى معيشته لم يكن أعلى بكثير من مستوى معيشة العامسل ، هذا اذا كان اعلى على الاطلاق . لكن صاحب العمل كان عضواً عاملا في الطائفة . فقد كان يسهم في الاجتاعات العامة حينا كانت تعقد ، وفي تسمية اصحاب الشأن في الطائفة ، حينا كان يطلب ذلك منه .

ولم تكن غة قواعد معروفة تتبع في هدة التسميات .

فاصحاب الشأن كانوا شيخ الطائفة وامين السوق واعوانه ،
ومنهم كان يتكون مجلس الطائفة . ولم يكن العدد معينا ، كا
انهم لم يكونوا يسعون لوقت عدد — فقد كانوا يظلون في علمم
ما لم يحل الموت او التقدم في السن او غير ذلك من الاسباب
الخاصة دونهم ودون القيام بواجبهم . ولم يكونوا في الواقصع
ينتخبون ، وانحا كانت اسهاؤهم تقترح على المحتسب الذي كان
بدوره يختار الانسب ، على نحو ما كان يعين الوالي رؤساء
الاحياء من بين اصحاب الاسهاء التي يقترحها الاعيان . وحتى
التوصية نفسها لم تكن انتخاباً بالمنى الحسديث : انها كانت
قليجة لعدد من الاجتاعات كانت تبحث فيها الامسور

وتعرض الاساء ويرافق ذلك نقاش قد يطول ويقصر وحماسة قد تشتد وتضعف ، وينتهي الأمر اخيراً باتفاق على الاسهاء التي تقدم الى السلطات .

ليس من اليسير تحديد دور الطائفة الحرفية بالضبط. وعلى كل حال فلا يجوز أن تقارن باتحاد العال الحديث : فقد كانت اكثر تحديداً . كان للطائفة دور في العون المستمر : فاذا اصيب احد من افرادها بضر من مرض او موت ، سواء في ذلــــك المستخدم والصانع والمبتدىء ، قدمت الهيئة له او لاسرته عوناً مادياً وادبياً. ولم يكن لديها مال خاص لذلك لكنها كانت تناشد الاعضاء ان يهبوا للنجدة ، ويبدر ان هؤلاء لم يخيبوا آمالها ، بل كانوا يتبرعون بالوقت والمال ، كل على قدر طاقته . وفي حالة المحاكمات سواء اكانت هذه في الطائفة ام مع مزود للبضائم او زبون ، قان اصحاب المناصب كانوا يقدمون للمحتسب المساعدة الفنية والنصح: فقد كانوا يكونون جماعة الخبراء ، الصغيرة عدداً ، الذن كان المتسب يعتمدهم في الحصول على الرأي النصوح . واخيراً فقد كان اعضاء الهيئة هذه يؤدون وظائف تنفيذية بالنيابة عن السلطة المركزية ، عندما تكون القضايا ذات طبيعة عامة . فعللى سبيل المثال عندما كانت تطلب الحكومة من الطائفة القيام بعمل فيه مصلحة عامة ، فقد كان المجلس هو الذي يوزع الواجبات بين الافراد ، على نحو ما كانت توزع الضرائب الاستثنائية عليهم . فقد كان من المألوف

ان تقدم جاعات غتلفة من امسل المدينة هدايا الى السلطان لمناسبة الاعياد الكبيرة او زواج احد افراد اسرته او النصر على الاعداء. وقد كان الجلس يحدد ما يجب ان يدفعه كل عضو. وكان على اصحاب المناصب أن ينظموا أعياد الطوائف: فقد كان لكل طائفة ، او على الاقل للمهم منها ، ولي يتولونه ويحتفون بسيده. قالفخارون كانوا يتولون سيدي ميمون، الذي كان قبره على مقربة من اماكن صناعة الفخار . ولم يكن يعرف الناس عنه شيئاً. وقد يكون لصناعة ما ولي من أهل العلم الذي عني بالطائفة في حياته فاكرمته بعد وقاته . فقد كان ولي الحذائين سيدي محمد بن عباد ، الذي لم يمسك سكيناً في حياته ، لكنه كان يجيد الكتابة . وكل هؤلاء الاولياء ، الكبير والصغير منهم على السواء ، كان اتباعهم يحتفون بهم يوما في المام: وقد يخصص اليوم للصلاة او للمرح او لعمل الخير . فقد كان اليوم الخاص بعيد سيدي أبي بر غالب ، وهو ولي المزينين ، يقوم فيه هؤلاء بتطهير الراغبين عجاناً. يضاف الى ذلك ان جميع الطوائف كانت تحتفل مشتركة بعيد ولي المدينة . وليس لدينـــا ما يؤكد فيما اذا كان الاحتفال بيوم مولاي ادريس قد بلغ في القرن الثامن / الرابع عشر ، ما بلغه فيا بعد ، ذلك بان ما نعرقه اليوم من الاهتمام بمولاي ادريس اعًا يمود إلى القرن التاسع / الحامس عشر . ومن المحتمل أن ذكراه كانت دوماً موضع تكريم ، وعلى كل فلم تكن المدينة تخلو من مناسبات ،

دينية او مدنية ، تسهم فيها الطوائف اسهاماً كبيراً عن طريق الصناع افراداً او جاعات .

من الواضح ان دور الطوائف في الامور الاجتاعية كان الكبر منه في الامور الفنية . ونحن اذا استثنينا ما كان يطلبه المحتسب من اهل الصناعة من تقدير مهني و فان الطوائف الحرقية كانت اكثر انصرافاً الى عمل الخير او النظر في المظالم منها الى العمل التقني فالطائفة وعلى ما يبدو والم تعن بتنظيم نشاطها ولا بتحسينه . فقد كان هذا المشاط معروفاً منذ قرون وكانت الحياة تمر بالصناع رتيبة دون مشقة - قلم يخطر ببال احد ان يتقحصها من جديد . ولما لم تكن الحياة في فاس معرضة لتأثير خارجي فان الصناع لم يكونوا مهددين بخطر من الخارج ولذلك لم يدر بخلد احد ان يكون غة ما هو من هذه الناحية حري بالتفكير و واقل من ذلك ان يكون غة ما هو جدير بالسل .

وكان يترتب على الهيئات والطوائف المختلفة ان تقوم بنشاطاتها في اماكن تبماً لحاجاتها المهنية . فالبعض كان بحاجة الى مساحة كبيرة وانشاءات خاصة : فالدباغون ما كان لعملهم ان يتم بدون اقامة بجوعة الحزافات والاحواض لنقع الجاود وشطفها بعد كل من الحطوات المتبعة في الصناعة . والفخارون كانوا يحتاجون الى الافران والاماكن الواسعة لحزن حاجتهم من الوقود والساحات لنشر مصنوعاتهم في الشمس قبل شيها

بالنار . وكان عصر الزيتون ايضاً يحتاج مساحة كبيرة . لكن اكثر صناع المدينة كانوا بتدبرون امرهم في اماكن يكن استعالها لاكثر من غرض واحد . فقد تقوم المصانع في الطابق الارضي من بناء لوكالة تجارية بينا تستعمل الطوابق الاخرى لاغراض غيرها . او قد تنشأ المصانع واسعة بحيث تتسع لعدد كبير من الانوال ، او قد تكون ثة حوانيت بسيطة تشبه في نواحيها المنوعة حوانيت التجار . وهذه كلها كانت تواجه الشارع وكانت ابوابها واسعة ، وقد تكون ارض هذه الاماكن على مستوى الشارع ، وقد ترتفع عنه نحو المتر . ومعنى هذا ان القسم الاكبر من الاعمال الصناعية في فاس كان يتم على مرأى من الناس جيماً ، وكان هذا مما يؤدي الى خلق جو ودي بين الصناع ومدينتهم ، الامر الذي يبدو كأنه صفة خاصة الصناعات المناع ومدينتهم ، الامر الذي يبدو كأنه صفة خاصة الصناعات الفنية في فاس .

وقد كان سير العمل يختلف باختلاف الفصول ، كا كان يعتمد على الاحتفالات الدينية . فقد كان يوم العمل يقصر في الشتاء ، لان كل عمل كان يتم على النور الطبيعي . اما في الصيف فكان اليوم اطول . كان العمال يبدأون اعمالهم بعد صلاة الفجر وتناول طعام الفطور ، اذ ان النور يكون قد ملا الدنيا . وكان ثمة توقف عن العمل عند صلاة الظهر التي كان يعقبها وكان ثمة توقف عن العمل عند صلاة الظهر التي كان يعقبها تناول غداء خفيف في مكان العمل ، ثم كان العمل يقف عند صلاة العمر ، ما لم يكن هناك عمل مستعجل يقتضي انجازه عدة

اطول ، أذ أن اليوم كان عندها يستمر إلى صلاة المغرب. وكان العال ، على العموم ، يتمتعون بالراحة صباح يوم الجمعة بحيث كانوا يعدون انفسهم لصلاة الجمة . وفي حالة الاعياد كان العمل يمطل يومين او ثلاثة ايام في الممدل، اذلم تكن هناك قوانين تحدد فترات الراحة . وقد كان الاحتفاء بعيد ولي الصناعة ، او بحادث جلــل كعودة السلطان الى العاصمة منتصراً، يعطل العمل ايضًا يومًا او يومين . واخيراً فقد كان الانتاج يخف طيلة شهر رمضان : فقلما كان العمل يبدأ قبل الضحى وكان يتوقف بحيث يتاح لكل أن يبلغ بيته قبل موعد الافطار . ولعلت من الحق أن يقال أن العمل الصناعي في فأس كان غطه مرتبطاً بدعوة المؤذن الى الصلاة وبتقويم الاعياد الدينية . وقد كان النشاط الصناعي يسير على غط معتدل رتيب ، الاحينا تزداد حاجة المدينة الى الاستهلاك تبعاً لسبب اقتصادى او آخر، فمندها ينشط الصناع في راجياتهم . الا ان معرفتنا تحملنا على القول بان مثل هذه الطفرات لم تكن كثيرة الحدوث ، كما انها ، حتى متى جاءت ، لم تكن آثارها الاقتصادية كبيرة .

والادرات التي كانت تستخدم في الصناعة لم تكن ، على العموم ، معقدة . ومن الطبيعي ان القوة الوحيدة المستعملة في الصناعة – او التي كادت ان تكورن وحيدة – هي الطاقة البشرية . فاصحاب الطواحين وحدهم كانوا يستخدمون قوة طبيعية هي الماء المتحدر على سفح شديد بحيث كان يدير

الارحاء . وكان اصحاب معاصر الزيت يستخدمون الحيوانات لادارة الارحاء في معاصرهم . اما فيا تبقى من الصناعات فقد كان العمال يعتمدون على قوتهم ومهارتهم . وكانت الادوات ، على ما ذكرنا من قبل ، كلها انتاجاً علياً . وقد كانت هذه الادوات معقدة نسبياً في حالة انوال الحياكة ، وخاصة اذا كانت تنتج الاقمشة الفاخرة . الا ان هذا كان استثناء . اما ما كان يحتاجه صناع فاس فلم يزد عن ادوات القطع ومطارق وكماشات وخيوط وابر وقطع من القصب وشظايا من الفخار وامراس دقيقة . ومن هنا يتضح السبب في صغر رأس المال الذي قد يلزم لن يريد ان يقوم بعمله مستقلا : ذلك ان مجموعة ادواته لم تكن تكلفه كثيراً .

وكادت ان تأتي جميع المواد الخام من الجوار ، في منطقة لا تبعد اكثر من اربعين كياومتراً على المعدل : فزبل الحمام الذي كان يحتاجه الدباغون لنقع الجلود في صهاريج خاصة كانت هذه حاله ، اذ يكفي ان يلمه الواحد من الارض لان الحمام كان يتخذ اعشاشه في الاشجار الكثيرة الحيطة بفاس . والشيء الوحيد الذي كان يحمل من مسافات بعيدة هو الاحجار الثمينة : فالذهب كان يؤتى به من السودان ، الا انه حري بالاشارة المباشرة الى ان الحلي القديمة كانت كثيراً ما تباع محلياً وتصاغ من جديد ، فالذهب الذي كان يستورد سنوياً كانت كميته صغيرة . وكان الدباغون يستوردون من تفيلالت (سجاماسة) بيض الاشـل

للدباغة وكانوا يطلئون عليه اسمه باللغة البربرية وهو وتقوت ، . وكان خشب الارز يحمل من جبال الاطلس الاوسط وخشب الزيتون من المنطقة الشالية. وكان الريف الحيط بفاس غنيا بالانمام والمواد الغذائية والزيتون. والحجر الكلسي وغيره من حجر البناء والرمل والصلصال كانت تكثر في الجوار . وكانت شرائق الحربر تربى هناك بسبب كارة اشجار التوت . وكانت الكميات الصغيرة من القطن والقنب اللازمة لصناعة المدينة تنتج هناك . والمواد المدنية اللازمة لصناعة الآنية المنزلية والصياغة كانت موجودة في المنطقة. واذن فالصناعة في فاس لم تكن تقتضى استيراد المواد من مسافات بعيدة اى باكلاف طائلة وقد تكون معرضة للانقطاع ، باستثناء التقوت . فقد كان هذا يجب ان يبتاع من مكان يبعد نحو اربعائة كيارمتر عن المدينة، وينقل البها يصموبة في الشتاء ٤ أذ كثيراً ما كانت المرات تقفل . الآ ان المرات لم تكن تقفل الشتاء كله ، الا في حالات تادرة شاذة ، لذلك فقيد كانت الكميات تصل الى الدباغين الذين كانوا يدخرونها للاوقات المصيبة . وحتى في حالة قيام الاضطرابات، التي كانت قلية في الفترة المنية ، كانت الصناعة في قاس تسير في مستقرها دون صعوبة . وقد كان هذا واضحاً تماماً في القرن التاسع / الحامس عشر لما كان المغرب مقسوماً قسمين، فانقطعت الصلة العادية المنتظمة بين مراكش وفاس، ومع ذلك ظلت الصناعة في فاس على نشاطها ، كأنه لم يحدث شيء. ولم يكن يمطل النشاط الصناعي في فاس تعطيلا جدياً الا ان تنشب الفتن

في المفرب بكامله ــ وهذا ما حدث في القرن الحادي عشر/السابع عشر فعالاً .

والتقنية الصناعية كانت بسيطة شأنها في ذلك شأن الادوات والمواد الخام: فقد كانت تقوم اصلاعلى مهارة الصناع، اي على الدربة التي اكتسبوها من بمارستهم الطويلة والتي كانت تبدأ مع الصبا المبكر، وعلى الاهتام الذي كانوا يرجهونه الى صناعاتهم. فصيانة الآلات ونزعها لم تكونا تسببان مشكلة قط، والاعمال المتباينة التي كان يجب ان تتم في اي من الصناعات كانت بنت قرون من المهارسة والمعرفة دون ان يطرأ عليها اي تبديل. ولعسل بعض الاسر كانت تحتفظ وباسرار صناعية، صغيرة ينقلها الابن عن الاب، ولكن حتى لو انقرضت بعض هسنه الصناعات بسبب وفاة فجائية، فان الاقتصاد الخاص بتلك الصناعة نفسها لم يكن يتغير بسبب ذلك.

ويكن القول اجمالاً ان المشاريع الصناعية كانت صغيرة . ولعل الحياكة ، وهي التي كانت تتمتع بازدهار كبير ، كانت الصناعة الوحيدة التي يمكن استثناؤها : ويمكن القول ، بناء على ما بين ايدينا من ادلة ، ان بعضاً من اصحاب مصانع الحياكة كان علك الواحد منهم اربعين او اكثر من الانوال ، وكان يستخدم نحو خمسين عاملاً . الا ان مثل هذه الحالات كانت نادرة . اما الغالب فقد كان ان يحيط المستخدم نفسه مجمسة او ستة من العمال والمبتدئين ، وغالباً ما كان يحدث ، في حوانيت

الحذائين ، أن يقوم المستخدم بالعمل بنفسه ويكون عنده عامل أو صبي واحد ، هو في غالب الاحيان أبنه .

في مثل هذه الاحوال لا يمكن للقوى البشرية الا أن تكون مستقرة الامور . وليس في تاريخ قاس في القرن الثامن / الرابع عشر اثر بين لأزمات صناعية ، اي فترات تراخ تعقبها فترات نشاط محموم . وكان هذا نتيجة استقرار في نمط الانتاج ، وإذا كان تمَّة تغير في هذا فانه كان يخضع لتقلبات محدودة المدى تعود الى تغير في الجو. قاذا جادت المحاصيل الزراعية تدفق الفلاحون الى المدينة من الريف يحماون ما عندهم البيم ، وبذلك ويد قدرتهم على الشراء . اما اذا تعرضت الحاصيل للاذي يسيب جفاف شديد او مطر اغزر من اللازم ؟ فان الفلاحين كانوا يؤجلون الشراء الى مناسبة افضل . ويبدو ان هذا الاتزان لم يتعرض لخطر جدي في أواسط القرن الثامن / الوابسم عشر. وبالاضافة الى ذلك يبدو أن السكان كانوا على شيء كثير من الاستقرار، وانه لم يمرف قط ان المدينة تعرضت لهجرة عدد كسر من الفلاحين الجائمين. وتحن اذا استثنينا فئة من العيال الميارمين العابرين ، وبعض المقيمين في الضواحي ، فانتا نجد على العموم أن غالبية العال كان من المكن الحصول عليهم محلياً ؟ وفي الغالب أن يخلف الابن أباه أو أبن ألاخ عمه . ولو أن الوثائق كانت اوفر لامكن ملاحظة بعض التقليات الظرفية ، ولكن 

الخطيرة لأشار اليها الرواة والمؤرخون الذين لا يغفلون عادة ذكر الاحداث الكبسرة .

رما دامت التفاصيل تعوزنا ، فاننا لا نستطيع إلا رسم صورة عامة لاحوال العال . ان حياتهم لم تكن هينة ، ولم يبلغ المستخدمون ، الا القلة النشيطة منهم ، درجة كبيرة من اليسار . واسهاء المتقدمين من أهل البلد قلما تخطىء المرمى في دلالتها - فالاسماء تعطى غالباً كاملة وتنتهي، بالنسبة الى اولئك الذين يستوطنون الريف اصلا ، بذكر قبائلهم ، اما بالنسبة الى سكان المدينة القدامي ، قانها تنتهي بذكر اسهاء الاسر التي كشراً ما كان يغلب عليها الكنبة أو الصناعة. ولسنا نجد ، بن أو لنك -الذين بلغوا المراتب العليا والذن رصلتنا اساؤهم كاملة ، اسهاء منسوبة الى الصناعة . وحتى لو فرضنا ان البعض كان سخل عن الالقاب التي تدل على صناعة ما تخلصاً من اسم يدل على اصل وضيع ، قان مثل هذا العمل لا يمكن ان يلجأ اليه كثيراً في بلد يكاد الناس جميمهم يعرفون بعضهم بعضاً . ومعنى هذا ان انعدام الاساء المرتبطة بصناعة ما امر له دلالته بالنسبة إلى ما ذكر. وقد كان ايراد المهال ، مثل ايراد المستخدمين ، يكفيهم مؤونة العيش، ولا بد أن اصحاب الاسر الكبيرة كانوا يلاقون صعوبات كبيرة في سبيل ذلك . ومع ذلك فانه ، باستثناء حالات خاصة ، لم يبلغ القوم درجة يشكون فيها الموز ، فضلاً عن انهم كانوا يشعرون بانهم جزء من المدينة؛ وانهم يتمتعون بشيء من الاعتبار

في نظر المجتمع. وفي واقع الامر، مع أن بعض العال والمستخدمين لم يحصلوا إلا على القليل من المال ، فان بقية السكان كانوا يعترفون بهسم ويحترمونهم . ولا شك في ان هذا لم ينطبق بالتساوي على الجميع، أذ كان هناك سلم اجتماعي اخلاقي الصناع. فالحاكة والدباغون وصناع الجلد والصباغون ، وم الذين كانت تتألف منهم الطوائف الاكبر عدداً ، كانوا يعتبرون المناصر الاساسية في نشاط المدينة . وكان مهرة الصناع الذين تتاح لمم الفرصة للاتصال بالنخبة من اهل المدينة؛ والذين يعرفون بالذرق والمقدرة ، يغيدون من ذلك منزلة مرموقة . وعلى الضد فقد كانت بعض الصناعات تعتب قذرة وقاما كان عارسها سوى الغرباء عن المدينة ؟ مثل الذين يعملون في معاصر الزيت. واخيراً فالبعض، مثل أولئك الذين يعملون في المعادن ، كان ينظر اليهم شذراً ، اذ كان يظن ان الذين يعملون في مثل هذه الصناعة لا بد ارب تكون لهم معرفة بالسحر وانهم يستخدمونه. فكانوا الاعمال كثيراً ما تترك الصناع اليهود.

ومع ذلك قائنا اذا اخذنا الاس بصورته العامة ، فقد كان المصناع مكارف مرموق في السلم الاخلاقي المدينة ، لانهم كانوا كثيري العدد ولانهم كانوا يسهمون في حياة المدينة الاجتاعية السهاماً فعالاً ، ولانهم كانوا ، على العموم ، على درجة رفيعة من الامانة المهنية . قاذا صادف واساء احدهم التصرف قامت

الضجة عليه ، ومن زملائه قبل غيرهم ، لأن الشين الذي جره قد يؤذيهم . فضلا عن ذلك فان اي جرح لشرف المهنة كار يعاقب عليه مجترحه عقاباً شديداً يوقعه به المحتسب . وقد كان لكل طائفة مصطبة تعرض فيها المصنوعات الرديثة وعليها اسهاء المهملين، وبذلك كان اهل المدينة يعرفون حالًا اسم الصانع غير الشريف، ولم يكن لديه سبيل سوى ترك المدينة. وكان تمة بعض المواد بما لم يمكن وضعه على المصطبة مثل المواد الغذائية . وعندها كان المحتسب يعاقب المجرم وبمرض الشين، : فأذا باع جزار لحا تالفا كان المحتسب يأمر بتقطيع اللحم قطعاً صغيرة يصار الى صنعها عقداً يلبسه المحكوم عليه ثم يرغم على اجتياز المدينة بهذه الحالة ، ويسير في حراسة اعوان المحتسب وهو يردد الاعتراف بذنبه بصوت مسموع . وقد كان صناع فاس جماعة معتدلة ، الأمر الذي جعل الطبقة الوسطى عتد حهم عليه . ذلك انهم قلما قاموا باضطرابات سياسية . وحتى أواخر القرري الماضي، في اول عهد مولاي الحسن، لم تقم الا ثورة، على ما نعلم ، نظمها الدباغون . والمؤرخون يشيرون اليها على انها حادثة مخزية وانها نادرة . ولا شك في ان صناع فاس اسهموا اكار من مرة في اضطرابات سياسية وفي ثورات ضد السلطات القائمة ٤ الا انهم في تلك الحالات كانوا دوماً ينضمون الى الحركات الجماهيرية التي ندر ما كانوا المحرضين عليها ، ولا شك في انهم لم يفعلوا ذلك في القرن الثامن/الرابع عشر . وباختصار فان هذه الفئة المهمة من المهال تترك في النفس الانطباع بانها

كانت مجموعة المينة وديعة وتكون جزءاً السيلاً من كيان المدينة المنكامل.

ولم يكن انتاج المواد هو القصة بكاملها ، ذلك بأنه كان لا يد من بيعها ، وهنا يتحتم علينا أن نبحث عن النشاط التجاري للمدينة. وقد كانت القاعدة العامة أن البيع والشراء كانا عمليتين حرتين ، لكن في واقم الامر فان الانتاج الصناعي في فاس كان يياع غالباً بالمزاد العلني . كان لصناع فاس الحرية التامة في ان يبيعوا منتوجهم رأساً الى اي فرد يرغب في ذلك او الى التجار ، وقد كانوا يلجأون الى هذه الطريقة بين الفينة والفينة ، الا ان مثل هذه الطريقة ما كانت تهيىء لهم سوقاً منتظمة مستقرة ، ولذلك فقد كانوا على العموم يفضلون البيع بالمزاد العلني . كان المزاد يعقســـد في فترات معينة ـــ في كل يوم للبوابيج والاقمشة والصوف الخام وجميع المواد الخام والمنتوجات اللازمة للاستهلاك الدائم ، اما بالنسبة للاشياء الاخرى كان ينعقد مرة او مرتين في الاسبوع . وكان للمزاد مكان ثابت ، وغالبًا ما يكون عرصة المخزن ، الا انه كان احياناً بقام في الشارع ار الميدان حيث كانت تقوم حوانيت التجار ، وهم كبار المشترين . وندر ان يدرم المزاد اكثر من ساعتين ، وكانت العادة أن ينعقد بعسه صلاة العصر . وكانت هذه الرواية يقوم بتمثيل الادرار فيها ثلاث فئات من الناس: البائعون والمشترون والدلالون الذين يقيمون العلاقات بين الفريقين . وهؤلاء كانت لهم منظبات بقدر

ما كانت تقام حلقات للمزاد العلني . وكان عددهم في كل من هذه يتوقف على اهمية المنتوج المراد بيعه . ومن الواضح ال الدلالين عن الاقمشة والبضاعة الجلدية كانوا اكبر عدداً من الباقين . وكان دورهم الرئيسي هو عرض المواد المعهود اليهم بها وتشهيل قيمتها طمعاً في الحصول على خير الاسعار . وكان هذا في مصلحتهم ، اذ انهم كانوا يتقاضون نسبة معينة من غن المبيع .

كان البائمون يصلون في الساعة المعينة ويختارون دلاليهم ، وكان المألوف ان يكون لهم دلال دائم ، كانوا يألفونه ويثقون به . وكان المشترون يهبطون السوق ايضا ، وكانوا يجلسون بشكل يتيح للدلالين ان يتنقلوا ببضائعهم درن صعوبة . وعلى كل فقد كان الغالب على اماكن المزاد انها صغيرة ، وكات المراقب المحايد لا بد ان يحسب ان عينه تقع على كتلة بشرية متراصة على غير نظام . وكانت المواد المعدة للبيع مقسمة الى وحدات تختلف من مزاد الى آخر . مثلا كانت الاحذية تباع كل ثلاثة او كل ستة او كل اثني عشر زوجاً منها معا، والجلود الحام كل ثلاثة او كل ستة او الني عشر ، باستثناء جلود الثيران التي كانت تباع بالواحد . وهكذا دواليك . كان الدلالون يحرون امام المشترين عارضين المواد وهم يطلبون السعر بصوت مرتفع . فاذا ابدى المشتري رغبته في الشراء كان على الدلال ان يبحث عن البائع لبتأكد من قبوله بالسعر المعروض ، فاذا رضي هذا تمت

عملية البيم ، فاعطيت البضاعة الى المشتري ، وجيء بغيرها مكانها . وكان السمر يدفع نقداً ، فيفيد المشترى احماناً لان البائع يتنازل له عن بعض الشيء لقاء ذلك، على نحو ما يتم الخصم في ايامنا هذه. وكان هذا كله تقلمدياً ولا يتناوله النقاش. فكان المشتري يدفع الثمن للدلال مضافاً اليه الجمل المألوف 4 وكان الدلال يدفع الى البائع المبلغ الذي يخصه. وقد يطلب المشتري ان يسمح له بالدفع الآجل ، وعندها لا يتاح له ان يفيد من الخصم المترتب على الدفع العاجل. وقد كانت هذه السوق تعتورها تقليات ، فترتفم الاسمار عند ازدياد الطلب ، وذلك في الايام السابقة للاعياد ، او في نهاية الموسم الزراعي عندما يكون المال متوفراً للفلاحين ، بعد بيع منتوجهم ، فيبتاعون اكثر من الضروري من حاجاتهم . وكانت الاسمار تهبط بعد الاعياد مباشرة ، اذ ان اكثر السكان كانوا ينفقون عن سعة استمتاعة بالاعياد ، وكان عليهم الآن ان يقتصروا على ما هو لازم فقط . وكانت الاسعار تهبط في نهاية الربيع ايضًا ، حين يكون الفلاحون قد استهلكوا المال السنوي الموفر ، وهم ينتظرون بيسع المحصول قبيل أن يبدأوا بالشراء. وقد كانت ثمة ظاهرة اخرى ، وان كانت اقل انتظاماً واكثر انتشاراً ، تتدخل في غط المزاد العلني. فإن السنوات الزراعية الجيدة والسيئة على السواءكان لها الرهاء وكذلك الاحداث السياسية والحلات الحربية والازمات الداخلية وغير ذلك كان لكل اثره. ومن البين ان في مثل هذا النظام يكون البائعون ، وهم الصناع ، في

وضع لا يحسدون عليه . ذلك بأنهم لم يكن لديهم وفر سري المناية ، فكانوا مرغمين على ان يبيعوا ، مها كانت النتيجة . وعلى المكس من ذلك كانت وضعية المشترين ، الذين كانوا احيانا اصحاب مكانة مرموقة وعلى شيء كثير من الثراء ، لذلك كان باستطاعتهم ان يلتظروا ، وان يبتاعوا درماً عندما تكون الاسعار في صالحهم . وعلى كل فكان هناك عدد كبير من التجار من لم يكن لديهم الكثير من المال السائر ، فكانوا مضطرين ان يبتاعوا يوماً بيوم . ويمكن وصفهم بأنهم كانوا يمثلون العنصر يبتاعوا يوماً بيوم . ويمكن وصفهم بأنهم كانوا يمثلون العنصر نظام المروق. وبطبيعة الحال فقد كانت طوائف كثيرة تتجنب نظام المزاد العلني . وكانت تتبع نظام التعاقد المباشر ، وهو النظام الذي كان يغلب على العاملين في صناعة البناء ، حيث النظام الذي كان يغلب على العاملين في صناعة البناء ، حيث كان الاتفاق يتم بين المستهلك والمنتج .

كانت البضائع التي تعرض في المزاد يبتاعها افراد قلائل ، اذ ان الوحدة كانت اكبر من ساجة الاسرة . وفي عدد كبير من الحالات كان يشتري المعروضات ، بطريقة مباشرة ، صناع يشعون صناعتها اذا كانت غير تامة او انها كانت تحتاج الى تعديل او كانت من المواد الخام . وهكذا فان الحاكة كانوا يبتاعون الصوف او الحرير الحام ، والدباغين كانوا يشترون يبتاعون المحدية والاكياس الجلدية كانوا يبتاعون الجلود ، وصناع الاحدية والاكياس الجلدية كانوا يبتاعون الجلود المدبوغة وهكذا . وعلى كل فان اكثر ما كان يتم من البيع والشراء كان يتم على ايدي التجار ، بائمي الجملة والمفرق منهم والشراء كان يتم على ايدي التجار ، بائمي الجملة والمفرق منهم والشراء كان يتم على ايدي التجار ، بائمي الجملة والمفرق منهم والشراء كان يتم على ايدي التجار ، بائمي الجملة والمفرق منهم طلى السواء ، الذين كانوا في سعة من الرزق .

والذي نعرفه عن تجار الجملة في ايام بني مرين لا يزيد كثيرًا عن أنهم وجدواً . وتشهد بعض المنازل الجميــــلة التي شيدها بعضهم ، والتي لا تزال قائمة ، على انهم كانوا يجنون ارباحاً طائلة، لكننا لا غلك تفاصيل عن نشاطهم. وعلى كل فات يعض الاشارات تليح لنا أن نستنتج أنهم كانوا يتعاطون نوعين من الاعمال ــ داخلية وخارجية . فقد كانوا ، وكادرا في ذلك ان يكونوا وحيدين ، بقدر ما يسمح لهم رأس المــال المتيسر ، يجمعون المصنوعات التي تلتجها الصناعة المحلية ، ثم يبيعونها يرماً بعد يوم الى تجار المفرق ، يضاف الى ذلك انهم كانوا يسيطرون على تجارة فاس الخارجية . فقد كانوا هم الذين يبتاعون من التجار الاوروبيين المستوطنين في مليلة وباديس وسبتة ما ارتفم تمنه من المواد ، وخـــاصة الاقمشة الرفيعة ، التي كانت تروج سوقها بين الاسر الغنية في المدن الكبرى ، وفاس في مقدمتها ، وفي بلاط السلطان . وهؤلاء التجار هم الذين كانوا يوفرون المال اللازم لتجارة الحج ، اي بيع المصنوعات المحلية في الاقطار الواقعة إلى الشرق من المغرب ، وذلك عن طريق قوافل الحجاج التي كانت تتوجه سنوياً الى الحجاز لاداء فريضة الحج . واخيراً فقد كان هؤلاء هم الذين ينظمون القوافل التي كانت تحمل الى السودان الاقشة والجلود من فاس وكانت تعود حاملة التبر وريش النعام والرقيق. وقد كان هذا التنظيم بمكناً بسبب الوكلاء الذين اقاموهم في تفيلالت ، بل في مدن ممينة في منحني النيجر . لم تكن هذه التجارة الخارجية ضخمة من حيث وزنها> ولكن بالنسبة الى قيمة المناجر المصدرة ، وكميتها الصغيرة ، والاخطار التي تتعرض لها ، والتي كان لا بد من تقديرها تقديراً ، بالنسبة الى ذلك كله كانت التجارة الخارجية قدر ارباحاً طائلة . ويضاف الى ذلك انها كانت عببة الى قلوب تجار فاس لانهم كانوا يحبون عنصري الشك والمفاسرة . وكان بعض ما تحققه التجارة الخارجية من ارباح يعاد استثاره في مشاريع جديدة ، والبعض الآخر يستخدم في شراء العقار او الاراضي الصالحة للبناء حيث كان التجار يشيدون منازلهم الانيقة . وهكذا فقد كانت الصناعة في فاس تفيد من بيع البضائع المصدرة مباشرة ، وبطريق غير مباشرة من السبل التي يستخدم فيها التجار ارباحهم . الا انه يبدو ان التجار لم يكونوا يوظفون الاموال التي تتجمع لديهم في مفاسرات صناعية جديدة . ولعلتهم كانوا لا يرون ان البيع المستمر لمنتوجات فاس يبرر توسعاً او تطوراً كبيراً .

كان باعة المفرق على صنفين: اولئك الذين كانوا يبيعون المواد الثمينة - كالاقمشة الرفيعة والاحذية والحلي والافاويه، وهم الذين كانوا قد اقاموا لانفسهم مكاناً ثابتاً في القيسارية، والصنف الثاني هم اولئك الذين كانوا يبيعون في احياء المدينة المختلفة مصنوعات المدينة المعدة للاستهلاك اليومي ، وخاصة المواد الفذائية والبيض والزبدة والزيت والصابون والفواكه وما الى ذلك. وقد كان اهل الصنف الاول هم اهل اليسار لان المتاجر

التي كانوا يتماملون بها كانت على العموم ثمينة ، وكانوا يحتلون اغنياء ، ومن ثم فقد كان مقدار الربح كبيراً . وكانوا يحتلون شوارع صغيرة مختلفة في القيسارية. فكان هناك ، بسبب ذلك ، سوق القياش الصوفي والاقمشة الحريرية والمجوهرات والشموع والافاويه والاحذية . وكانت الحوانيت المتجارة تعرض البضائع نفسها . وضم التجار مماً ، على اساس التخصص في المواد التي يعيمونها ، يشبه ما عرف في اوروبة في العصور الوسطى مع استثناء واحد هو : لا يبدو ان اوروبة عرفت مسايشه ما القيسارية — اي مكان عقل قاماً في الليل . وكان ثمة عدد من العسس فيه و والذي كان يقفل تماماً في الليل . وكان ثمة عدد من العسس كان عليهم ان مجموا المكان من الحريق واللصوص . وكان تجار القيسارية يؤلفون جزءاً ، على الاقل ، من يدعون الطبقة الوسطى في المدينة .

اما الصنف الثاني من تجار المفرق فقد كانوا اقل اطمئنانا: فطبيعة منتوجاتهم وصفة زبائنهم الغريبة لم تمكناهم من الحصول على ارباح كبيرة. يضاف الى ذلك انهم كانوا يعتمدون على زبائن الحيي ، ذلك بأنه اذا اكثر الفلاحون والمسافرون العابرون التردد على القيسارية ، فانهم لم يكونوا يقصدون من تجار المفرق، الا اولئك الذين كانت لهم حوانيت على مقربة من ابواب المدينة . واذن فقد كان تجار المفرق في اغلب الاحيان صنفاً من التجار الفقراء ، الذين كان مستوى المعيشة عندهم قربباً جداً من التجار الفقراء ، الذين كان مستوى المعيشة عندهم قربباً جداً من

171

مستوى المعيشة عند الصناع. وكثيراً ما كان هؤلاء مضطرين الى شراء البضائع على الدين فكانوا يعتمدون على تجار الجلة ، الذين كانوا وحدم القادرين على التسليف الى اجل.

هذه هي الصورة العامة للحياة الاقتصادية في فاس في القرن الثامن / الرابع عشر ، بقدر ما امكننا معرفته عنها . ويتضح لنا حالاً ان صفتها الرئيسية هي انها كانت ضيقة محدودة . فلم تكن قاس واحدة من المدن التجارية التي قامت بدور كبير في النشاط التجاري والصناعي في العالم القديم كالقاهرة والاسكندرية او بغداد والبصرة او حلب وحتى تونس او القسطنطينسية وأزمير او المدن الايطالمة الكثيرة ، هذا حتى اذا تخطينا المدن التجارية الاوروبية البعيدة عن حوض البحر المتوسط. فهذه الحياة المتواضعة نسبياً في فاس كانت مدينة بما آلت اليه الى الموقع الجغراني . فقد كان المغرب في القرن الثامن / الرابع عشر يعتبر أنه وأقم في جزء ناء من العالم القديم ، وبعيد عن الطرق التجارية الكبرى التي تعبر البحر المتوسط . ويجب أن لا يسهو عن البال ان المحيط الاطلسي لم يكن في ذلك الوقت طريقاً تجارياً - فان البرتغاليين لم يبدأوا بإدخال الحياة فيه الا في اواخر القرن التاسع / الخامس عشر اثر اكتشافهم طريق رأس الرجاء الصالح ، بعد ان اقاموا عدداً من المراكز التجارية على شواطىء المحيط الاطلسي الافريقية ، ولم يتم للاتجار مع امريكة التقدم النشيط الا في القرن العاشر / السادس عشر . ويبدو واضحاً ان المغرب كان بعيداً عن شبكة الخطوط التجارية البحرية الكبرى، ولم يكن مركزه بالنسبة للاتجار مع القارة الافريقية عبر الصحراء بأفضل من ذلك، وقد كان المغرب في مذا الميدان يشكو المنافسة الشديدة مع تلسان التي لم تكن ابعد عن السودان من فاس، اذا استعملت طريق توات وززفانة. فضلاً عن ان الموانىء التي كانت تفيد منها تلسان سهونين ورسفونة ووهران سكانت ايسر متناولاً، من الموانىء التي تفيد منها فاس، على السفن الإيطالية وهي انشط السفن تجارة في غرب البحر المتوسط في ذلك الوقت. واخيراً فان شبه جزيرة ايبيرية كان مجالاً مغلقاً بالنسبة لفاس، وهي المتصلة بها اتصالاً جغرافياً مناسباً يمكنها من القيام بنشاط تجاري وثيق، وذلك بسبب استعادة الاسبانيين لاجزاء كثيرة من الاندلس، ومي المتعادة الاسبانيين لاجزاء كثيرة من الاندلس، ومي مان تجارة فاس والمنافذ المفتوسة لصناعاتها كانت ذات صبغة علية واضحة.

ولكن اذا كان هذا النشاط الاقتصادي محدوداً للاسباب التي ذكرت الآن ، فانه كان في القرن الثامن الرابع عشر يسير بهدوء ويتمتع ببلد موحد ، كا انه كان يقوم في منطقة حبتها الطبيعة بأرض ثرية صالحة للزراعة . وفي هذه الاحوال نجد ان نشاط المدينة الاقتصادي لم يكن بالشيء المستهان ، على ما بدا لنا، وكان يتمتع بصفة الاستقرار البين ، مجيث انه لم تكن تقلقه

الا الازمات المفرية الحفطيرة ، التي لم يسجل القرن الثامن/الرابع عشر منها شيئا ، لان قوة المرينيين كانت متينة الجذور ولارف النظام كان مستتباً . وكأن مهارة الصناع وحكمة التجار ، مع ما كانوا يتحلون به من روح وثبابة ، عوضت الهل المدينة ، الى حد ما، عن موقع فاس الجغرافي والمجال المحدود الذي نشأ عنه .

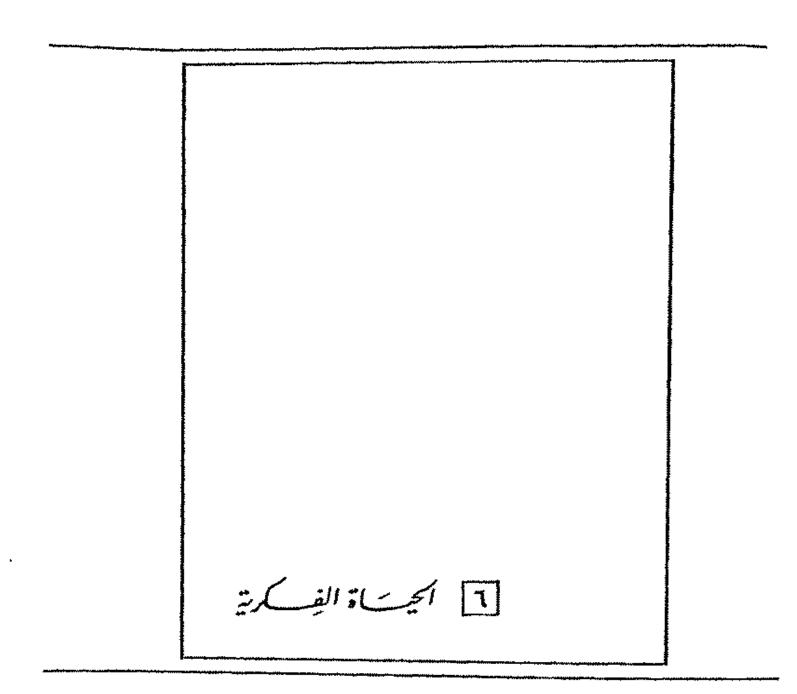

عِكن أن نقدر أن مدينة فأس كانت ، منذ نشأتها ، مركزاً المعاومات الدقيقة حول الموضوع. وفي واقم الامران المدينة كانت معزولة في طرف العالم الاسلامي ، ولم يكن ثمة على قرب مسقول منها اى من مراكز الثقافة الاسلامية مجيث يكنها من ارسال ابناعًا الراغبين في تلقي العلم . ولم تكن حال تلمسان وطنحة بافضل من حالها . وكانت الاندلس بمدة ولملتها كانت تضمر شيئًا من المداء للادارسة ، او على الاقل تبدي نحوم شيئًا من الشك . ومن ثم فقد اضطرت المدينة الناشئة الى الاعتاد على مواردها وحدها. وكان جديراً بها ان تنمي وسائلها الخاصة كمركز للعلم الاسلامي . ولعلته كان في حاشية الادريسَيْن الاولين فئة من أهل العلم ، ومن المحتمل أن تكون جوع اللاجئين الذين جاءوا المدينة من قرطبة والقيروان في مطلع القرن الثالث / التاسم قد ضمت فئة أخرى من الضليمين بشؤون المعرفة . ولما اتبيح لاموبي قرطبة ان يجعلوا من شمال المغرب ، يما في ذلك فاس ، عمية في القرن الرابع / العاشر ، تأثرت حياة

الله الفكرية الاندلس كا تأثرت الحياة العنية . الا الن هذا الدي كل المكرى الدي تما على الشكل الذي ذكر ظل مركزاً متواصعاً محبولاً حتى رمن المرابطين .

فهل 'تب لاهل الصحراء الذين صقلتهم الحياة الاندلسية وكانت لهم السلسل ، أن يبعثوا الحياة الفكرية في فاس؟ أن اهتامهم بتوسيع جامع الغروبين وزخرفته دليل على ماكان عندهم من عناية شديدة بشؤون الدس . ولكن لما خطر لابن تومرت ؟ الذي قام مجركة الموحدين ؛ أن يرحل في طلب العلم في مطلع القرن السادس / الثاني عشر ، قانه لم يذهب الى قاس مل يم وجهه نحو قرطمة اولاً ، ثم نحسب الشرق . ويبدو ان مدينة الادريس لم تقع من نفسه موقع المدينة التي يمكن ان تزوده بجاجته من توسيم لآفاقه الفكرية. فلما عاد من المشرق بعد خس عشرة سنة طلب علماء قاس لكن بشكل لا يختلف عن عنايته بعلمساء تلسان ار غيرها . فلعله يمكن القول اذن بان تطور فاس الفكري كان بطيئًا . ففي زمن المرابطين والموحدين كانت مراكش مركز الحياة الفكرية والسياسية في المغرب: فالغيلسوفان ابن طغيل وابن رشد قصدا مراكش لما تركا الاندلس ألى المغرب. والفضل في تطوير الحياة الفكرية رتمتينها وتعمق جنورها ، ولو بنطء ، في قاس أعا يرجع إلى بني مرين ، كما يرجع اليهم الفضل في الاهتام بنواح اخرى من الحياة في فاس. فقد كان تشجيعهم لفاس هو الذي جمل منها عاصمة الفكر في المغرب وما جاوره من جهة المشرق ، وقد استمرت على ذلك مدة طويلة .

وقد تطورت الحياة الفكرية في فاس ، شأنها في ذلك شأن غيرها من الاماكن ، حول مركز العلم لم يلبث ان اتخذ مقاماً متازاً في الفترة التي نتحدث عنها . وقد نما هذا المركز تدريجاً واتخسف الشكل المألوف في دور العلم الاسلامية في القرون الوسطى ، اي في هذا الذي تسميه المدارس الابتدائية او المدارس القرآنية وفي عدد من المساجد او الكليات حيث كانت تقدم الدروس العليا .

وليس لدينا معلومات معينة عن المدارس القرآنية في ايام بني صرين: وإن كان من المؤكد إنها كانت تشبه جميع المدارس القرآنية في العالم الاسلامي باجمه . كان الاولاد يرسلون اليها متى بلغوا الخامسة أو السادسة . وكان هؤلاء يتعلمون القرآن الكريم قراءة وكتابة وحفظاً ، والمشرف عليهم معلم واحد يتحلقون حوله ، بقطع النظر عن تباين اعمارهم واختلاف تحصيلهم وكفاياتهم . وفي الوقت ذاته ، وبسبب من سير الامور ، كانوا يتلقون تدريجاً اللغة العربية ونحوها ، ولو أن هذين لم يكونا الهدف المباشر من التعلم ، أذ أن الهدف المباشر هو يكونا الهدف المباشر هو معرفة القرآن الكريم وحفظه . وقد تقوم قاعة الدرس في جوار مسجد ، وكانت ادارة الاوقاف (الحبوس) تقدم القاعة عجاناً . مسجد ، وكانت ادارة الاوقاف (الحبوس) تقدم القاعة عجاناً .

فلذلك كان يتلقى من التلاميذ اجراً اسبوعياً زهيداً بالاضافة الى المدايا النقدية أو المينية التي كانت تحمل اليه في الاعباد الكبرى ، او الاحتفالات المدرسية الخاصة ؛ وخاصة الاحتفال بختم القرآن. كان لكل تلميذ لوح صغير من الخشب وقلم من ريشة الاوز ودواة للحبر ، وكان يكتب على اللوح درسه اليومي . فاذا تعلم التفيذ الدرس وحفظه ، وهو حفظ مفروض أن يظل ممه مدى الحياة ، غسل اللوح وكتب درساً جديداً . وكان الاولاد يسكنون على مقربة من المدرسة ، فكانوا يأثون مبكرين بعد تناولهم طمام الفطور ، ويجلسون على الحصيد الذي كان يغطي ارض الغرفة ، ويظلون هناك حتى قرب الظهر اذ يذهبوت الى البيت لتناول طعام الغداء. ويعودون بعد ذلك مباشرة ويتابعون تعلمهم حتى صلاة العصر ، اذ ينتهي يومهم المدرسي . ركان هذان الاجتاعان اليوميان مخصصين للكتابة وللحفظ. وكانت القطع الممينة المحفظ تحتاج الى يوم او يومين ، وكارز يختلف طولها باختلاف التلاميذ . فهي قصيرة مكونة من بضمة اسطر للمبتدئين الذين يأخذون انفسهم بالحفظ متى تعلموا الحروف العربية ، طويلة لن تدربوا على اعمال المدرسة . وكانت القطم غتلفة باختلاف التلاميذ، باستثناء أن يكون أثنان منهم قد اتفقا في البدء بالدراسة وفي القدرة على التعلم ، فتكون القطمة التي يتعلمانها واحسدة . وكانوا يرددون القطع المعدة للحفظ بصوت مرتفع ويجودون فيها . فكانت اصوات الاولاد تنبعث من مختلف المدارس القرآنية ، وكل جماعة تقرأ من القرآن

الكريم جزءاً مختلف عما تقرأه الاخرى ، بحيث تبدو للذي يسمع الاصوات ، دون ان يعرف الوضع ، شيئا غريبا ، اما المعلم فيكون قد ألف الامرحتى انه كان يكتشف الغلطة يغلطها التلميذ بين الجماعة كلها فينزل المعلم به عقاباً آنيا بقضيب كان يحتفظ به على مقربة منه . اما اذا كان الذنب اكبر من ذلك كالكسل او اساءة الادب او الاساءة الى النظام فكانت الفلقة عقاب التلميذ .

انها طريقة غريبة في التربية ، وما اشدها مفارقة لما عرفناه من المبادى الحديثة! الا انه لا يمكن ان ينكر عليها انها كانت ، ولا تزال الى اليوم ، تتميز بما فيها من فاعلية . لا يمكن القول بان جميع التلاميذ الذين تعلموا في المدرسة القرآنية كانوا يحفظون القرآن الكريم عن ظهر القلب . لكنهم تعلموا على الاقل اجزاء منه ستظل معهم طول حياتهم ، وكانوا يدرون على اتباع الآداب الاسلامية ، لان معلم القرآن لم يكن معلما فنيا فحسب ، جل همه ان ينقل الى الاولاد نتفا من المرفة . لقد كان مربيا يسهر على تربيتهم على القواعد التي يتوجب على المسلم الصالح ان يتبعها . الا ان الحق الذي لا مرية فيه هو ان هذا المنوع من التعليم ، اذا نظرنا اليه من الناحية المعلمة ، وجدنا ان المنوع من التعلم ، اذا نظرنا اليه من الناحية المعلمة ، وجدنا ان ميزته الرئيسية هو اعتاده على الذاكرة وتقويتها ، وقلما كان يعطى عندما تقتضي آية كرية تفسيراً لغوياً او نحوياً ، وما كان يعطى عندما تقتضي آية كرية تفسيراً لغوياً او نحوياً ، وما كان يعطى عندما تقتضي آية كرية تفسيراً لغوياً او نحوياً ، وما كان يعطى عندما تقتضي آية كرية تفسيراً لغوياً او نحوياً ، وما كان يعطى عندما تقتضي آية كرية تفسيراً لغوياً او نحوياً ، وما

رلم يكن اكثر الاولاد ، خاصة اولاد الفقراء ، يتجاوزون مستوى المدارس القرآنية ، وكثير منهم كانوا يتركون حتى هذه قبل ختم القرآن. واولئك الذين كتب لهم ان يختموا القرآن، وكانوا قد بلغوا الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمرهم، كانوا يتابعون دراستهم اذا كانت مواردهم تسمح بذلك او اذا قيض لهم من الرزق ما يكفيهم . وهذه المرحلة يمكن تسميتها بالمرحلة المتوسطة ، الا أن تنظيمها يبدو غامضاً . ففي واقع الامر كان كل شخص يستطيع أن يُدر س متى أذن له القاضي الذي كان عادة يستشير علماء قاس في الاس . فاذا حصل رجل على الاذن اذاع ذلك على الملا من اهل المدينة ، معلناً عن الدرس الذي يريد ان يلقيه ، مختاراً مسجداً او زاوية او ما الى ذلك ، على ارت يدرس خارج اوقات الصلاة. وقد يختار المدرس النحو او اصول الفقه أو الكلام ، وكان تجاحه يتوقف على انصاره ومؤيديه ، كما كان يعتمد على صفاته ومقدرته . فهو لم يكن تعليماً تنظمه الدرلة ، لكنه كان تعليماً تشرف الدولة عليه ، وكان تعليماً يختلف مستواه من حالة لاخرى . ومع ذلك فانه يمكن ار يستنتج انه في مدينة مثل فاس لم يكن يقدم على مثل هذا العمل الا المقتدرون نسبياً ، اذ ان الآخرين ما كانوا ليعاروا عــــلى طلاب . وكان الطلاب بمن حفظ القرآن الكريم وحذق القراءة والكتابة واثقن التجويد وتفقه في بعض من امور اللغة والنحو . وكان عمل المدرس هنا أن يتأكد من انهم لن ينسوا القرآر الكريم وأنهم يتلقون بمض آراء في النحو والفقه . ولم يكن ثمة برنامج معين او اوقات مخصصة لمواضيع مقررة. فمتى احس التلميذ وابره ومعلموه أنه قد تعلم ما فيه الكفاية ، كان ينتقل الى الدراسة المالية .

من البين أن بني مرين هم الذين ناصروا التعلم العالي مناصرة فمالة في فاس ، بحيث انه يمكن اعتبارهم المؤسسين الحقيقيين و لجامعة فاس ، هذا وان تأسيس مدارس كثيرة في فاس كان اكبر دليل على اهتامهم بالعلم . فهاذا كان الباعث لبني مرين على الاهتام بهذا الامر؟ لا شك في انهم رغبوا في ان يكون لماصمتهم الق خاص ، وأن يجعلوها مدينة الفكر الرئيسية في دولتهم ، كا كانت المدينة الرئيسية في السياسة والاقتصاد. وقد كانت حماستهم الدينية ولا شك عاملاً في ذلك: وهم ، على عكس المرابطين والموحدين ، لم يستولوا على السلطة باسم المثل الدينية . لعلهم كانوا يرون في ذلك فجوة قد تؤذيهم ، لذلك رغبوا في ان يحيطوا انفسهم بهالة من المجد كانت تعوزهم . الا أنه يجب أن نذكر ايضاً ان المدارس التي انشأوها كانت مساكن الطلاب كا كانت اماكن التعلم. لذلك يبدر كأن كل شيء عملوه انما قصدوا به الاشراف على التدريب الفكري والديني للكثرة من الاولاد الاذكباء الآتين من ريف المغرب. وهذه هي الفارة التي شهد المغرب فيه تطور التيار الشعبي في التصوف ، الذي يبدر انسه اخذ يتقوى منذ اوائل القرن السابع / الثالث عشر . وقد ترتب على هذه الحركة ظهور بدع جدية على مستوى العقيدة . وعلى

المستوى السياسي كان من المكن ان تنتهي بالفوضى ، لان اثر متصوفة الارياف كان يتعدى حدود الدين البحت وينشط في عجال السماسة ايضاً . ويبدو أن المرينيين حاولوا أن يكبحوا جماح هذه القوى الطاردة ، قدعوا الى فاس اولئك الذين كانت تتكون منهم النخبة الريفية ، واخضعوهم لقواعد السنة الدقيقة ولنظام سياسي ممين . وعلى كل حال فان وجود عدد لا يستهان به من الشبان – وكان عددهم بضع مئين في اواسط القررف الثامن / الرابع عشر - الآتين من المناطق الرئيسية من المفرب كان مظهراً جديداً في فاس لكنه لم يلبث ان اصبح كبير الاهمية. فقد اسبغ على قاس نوعاً من السيادة الفكرية على المغرب باكمله، الامر الذي لم تتمتع به المدينة من قبل. ومن المؤكد ان مجيء الشبان الغرباء الى فاس التعلم كان قد حدث من قبل ، لكن الاعداد كانت صغيرة ، اذ ان الطلاب كانوا يلاقون الكثير من الصعاب في سبيل الحصول على المساكن. فانشاء معاهد خصصت اصلاً لاستقبالهم شجمهم على القدوم باعداد أكبر وزاد في تألق المملين في فاس الى درجة كبيرة .

يبدر أن بني مرين ، كا أشرنا من قبل ، لم يخصوا جامع القرويين باحتكار التعليم . من المؤكد أن أكثر المدارس بنيت حول هذا الجامع ، مما يدل على واحد من امرين : أما أن الجامع كانت له منزلة خاصة ، وأما أن بني مرين أرادوا أن يسبغوا عليه مثل هذا التمييز . ألا أن بناء مدرستين توأمين على مقرية من جامع

الاندلس يشير الى وجود مركز مزدهر للملم هناك ايضاً. وانشاء مدرسة اخرى قرب الجامع الكبير في فاس الجديد هو برهان على أن المرينيين ارادوا أن يتخذوا من المدينة الملكية مركزاً الثما م كا أن تأسيس ابي عنان لقاعة كبيرة للتدريس في المدرسة التي انشأها بنفسه يدل دلالة واضحة على ان هذا السلطان كان يرغب في فتح مركز رابع . فما هو القصد من اقامة التعليم على اساس اللامركزية ؟ هل يمكن اعتبار هذا الامر بدءاً لمرحلة التخصص في المدارس المختلفة في فاس ؟ يبدو أن يسمية مدرسة باسم مدرسة القراءات السبم فيه دليل على ذلك، تسمية مدرسة باسم مدرسة القراءات السبم فيه دليل على ذلك، الا أن هذا لا يعدو أن يكون أشارة قد لا يكون من الحكمة اعتبارها قاعدة لاستخلاص نتائج قطعية . ومع ذلك فانه من المكن التأكيد على أن مجموع هذه المراكز المختلفة للتعليم المكن التأكيد على أن مجموع هذه المراكز المختلفة للتعليم يكون ما يصح أن يسمى جامعة فاس .

كان الاساتذة يكونون هيئة من العلماء صار لها تدريجاً دور متزايد الاهمية في الحياة الفكرية والروحية والسياسية لا في فاس وحدها ولكن في المغرب بأكمله. انه من المؤسف انه يستحيل تكوين اية فكرة عن عدد هؤلاء الاساتذة او عن الاسلوب الذي كان ينتظمهم . ومن المحتمل انه قد كان لهم فيا بينهم سلم ادبي وان لم يكن لهم سلم مهني ينتظم امورهم . وعلى كل حال فقد كان ضم اساتذة جدد يقوم على اساس من الاختيار، اذ ان القاضي كان يأذن لقوم بالتعليم بعد ان يستشير

العلماء انفسهم . ومن المرجح ان يكون اكترهم من اهل الطبقة الوسطى المحلية ، الا انه من المؤكد ايضاً انهم كانوا يمنحون البعض من طلابهم الآتين من الريف حتى الانضام الى صفوفهم ، كا يتضح من اساء عدد من الاساتذة . ومثل ذلك ابن آجروم المتونى في فاس سنة ٧٢٧ / ١٣٢٢ ، فان اسعه بربري تماماً وقد ولد في صفرو ، التي تقع على نحو ثلاثين كيلومتراً جنوبي فاس ، والتي كان غالب سكانها من البربر . وقد وضع ألفية في النحو والتي كان غالب سكانها من البربر . وقد وضع ألفية في النحو ويبدو واضحاً ان هؤلاء العلماء ، على ما كان بينهم من منافسة ، كانوا في الغالب من الحالات يظهرون تضامناً كبيراً : فقد كانوا يعون انهم ينشئون نخبة اهل الفكر في المدينة والبلاد ، وكانوا ، في الامور الحطيرة ، يتصرفون تصرف الجسم الواحد .

ليس من المؤكد انهم كانوا يقبضون مرتبات ثابتة ، الا انهم كانوا يتمتعون بنعمة السكن ، وقد خصصت لهم هدايا نقدية او عينية ، تدفعها لهم الحكومة في مناسبة الاعياد الدينية والمناسبات الهامة التي كان البلاط يحتفي بها . وقد كان لكثيرين منهم املاك خاصة قد تكون كبيرة ، وغة آخرون بمن اصهر الى اسر غنية ، واخيراً فقد كان هناك من يزيد وارداته عن طريق تقديم النصح في الامور الشرعية . فقد كانوا ، على العموم ، يعيشون في يسار . ويمكن ان يستنتج ان اكثرهم ، ان لم يكن جميمهم ، قد تلقوا العلم في فاس .

كانت موضوعات التدريس دينية في طبيعتها . فكانت تشمل التفسير والحديث والتوحيد وخاصة الفقه ، وهو الموضوع الذي ارتفعت منزلته تدريجاً ، وكان يشمل العبادات . وكان يضاف الى هذه المجالات العلمية الكبرى النحو والبلاغة والعروض والمنطق ، ومبادىء الرياضيات والفلك اذ كانا يستعملان في التوقيت الديني وتقسيم المواريث . ولعله من المكن ان التاريخ الاسلامي والجفرافية وشيئاً من الكيمياء كانت ايضاً تعلم في فاس في هذه الفترة . وعلى كل فالعلوم الطبيعية والاجتاعية لم تكن ، على ما يظهر ، تحتل مكانا كبيراً في المناهج المدرسية في قاس ، مع انه كان بين كان طبيباً وعالماً بمفردات النبات .

من الضروري ان نبرز الحصور الاسامي الذي كان يدور حوله هذا النظام التعليمي . لقد كان تعليماً اساسه نقل التراث من جيل الى جيل وكان من الواضح ان طابعه المحافظة . وكان الواجب الاصلي الملقى على عاتق علماء فاس ، شأنهم في ذلك شأن زملائهم في العالم الاسلامي وفي اوروبة في العصور الوسطى ، ينتظم نقل الحقيقة ، لا الحقيقة التي تلتج عن التجربة الانسانية والتي يكلف الحصول عليها الكثير من العناء ، بل الحقيقة الالهية التي اوحى بها الله الى النبي الكريم والتي شرحها نبهاء اهل العلم من المسلمين . وكان واجبهم الاول ان ينقلوا الى خلفائهم هذه الحقيقة كاملة غير منقوصة ولا مزيداً فيها — ومن هنا جاءت

144

14

صفة المحافظة في تعليمهم . ولذل كانت الخصال التي عنوا بتنميتها في طلابهم ، قبل كل شيء ، هي الحفظ والامانة التي لا هوادة فيها : فقد كان الاساتذة يضعون بين ايديهم وديعة مقدسة كان عليهم ، بدورهم ، ان يسلموها الى خلفائهم دون تزييف او فساد . ومثل هذا التعليم كان اشبه بعمل المعاهد اللاهوتية منه بالتعليم الجامعي الحديث .

كان التعليم يتوقف يومين كل اسبوع — على الراجح في يومي الحيس والجمة . اما في بقية ايام الاسبوع فقد كانت الدروس تبدأ بعيد صلاة الفجر وتنتهي قبيل صلاة العصر . كان لكل استاذ ، بطبيعة الحال ، برنامجه الحاص ، وكان عليه ان يعقد عدداً معيناً من الاجتاعات في كل اسبوع . كان الاستاذ يجلس على دكة يسيرة الارتفاع ، بحيث يشرف على الطلاب الذين كانوا يتحلقون حوله على الارض . وكانت الدروس تتألف من قراءة يتحلقون وشرحه ، وكانت المتون تختار من كتب المؤلفين العدامي ، يغلب عليها ان تكون من وضع المشهود لهم بالعلم والمعرفة ، وان كان يفضل متن من متون المذهب المالكي ، الذي كان ينتمي اليه ، دون استثناء ، جميع العلماء بفاس وغالب علماء المغرب العربي . كان على الطالب ان يقرأ ، وكان الاستاذ يوقفه بين الفينة والفينة ليشرح الطلاب فقرة او جملة او حتى كلمة واحدة ، عندما يشعر بالحاجة الى ذلك . وقد يطول شرحه او يقصر . واذن فقد كان التعليم اصلا قراءة وشرحاً .

وليس من الثابت ما اذا كان الطلاب يدونون شيئًا في الكراسات -- فقد كانت ذاكرتهم مدربة تدريبًا قويًا على الحفظ .

كان الطلاب صنفين : ابناء قاس والغرباء عنها . فالاولور كانوا يستمرون على العيش مع الهيهم ، ولم تكن اعاشتهم مشكلة قط . أما الصنف الثاني فكان افراده يأتون من مختلف المدن المغربية حتى من تلمسان ، اذ أن هذه المدينة كانت ، لمدة عشرين سنة بدءاً من عام ١٣٢٧/٧٣٨ ، تكو"ن جزءاً من مملكة بني مرين . وكان تمة عدد كبير من أهل الأرياف ساليعض من الشمال بين قاس والبحر المتوسط والبعض الآخر من سهول الاطلسي وآخرون من المناطق الصحراوية من تفيلالت وغيرها من المواضع . ويبدو انه باستثناء عدد نادر لم يكن البربر المقيمون في الجبال يقصدون مدينة قاس لطلب العلم ، ولذلك سبب حتمي : أنهم لم يكونوا يعرفون العربية؛ وان تعلموها فبطريق المصادفة. وكانت غالبية مؤلاء الطلبة والغرباء، يقيمون في المدارس. وقد كانت هذه المدارس ، ميدئياً ، نقدم غرفة لكل تلميذ ، وقد كان في بمض هذه للدارس ما يزيد عن منة من الغرف. وكانت الغرف صغيرة ضبقة غالباً وجدرانها عارية ، الا انها كانت بالنسبة الى مؤلاء الطلاب الذين كانوا يميشون في بيوت صفيرة في الريف ، او احياناً في مضارب ، تيدو كأنها اماكن فخمة . وقد يستنتج ، كا اصبحت الحال فيا بعد ، أنه بسبب تدفق الطلاب كانت الغرفة الواحدة تخصص لتلميذين أو حتى

لثلاثة ، ولكنهم لم يكونوا يتضايقون فيها . ويروي ليـــو الافريقي ( الحسن الوزان ) انه في القرن الثامن / الرابع عشر ، كان وكل تلميذ يزود بالمؤن والثياب لمدة سبيع سنين، ، وكانت النفقات تخرج من الاوقاف الخيرية. وهذه النتفة من الخبر، فضلًا عن انها تقدم لنا اشارة الى معدل مدة الدراسة ، فانها تسمح لنا بان نستنتج بان المدارس كانت لها ارقاف غنية . وبالاضافة الى المساعدة التي يحصلون عليها من الدولة ، كان هؤلاء الطلاب ، وعلى الاقل الذين كانوا على شيء من اليسار ، يتلقون بعض المآكل من ذويهم . اما الآخرون فقد كانوا يستطيعون أن يزيدوا أيرادهم بأسهامهم في الصلاة على الجنائز حيث كانوا يقرأون آيات الذكر الحكم او يرددون الادعية ، ار باعطاء دروس خاصة ، على نحو ما عرف عن الطلاب في كل مكان وزمان . وباختصار فانه يبدر انهم لم يكونوا يشكون العوز . فقد عمل المرينيون الكئير لهؤلاء الطلاب . وليس في الرواة من نقل عنهم انهم كانوا يشتركون في اعمال الشغب. فمناخ قاس العام وما فيه من توقير واجلال ، ومعيشة الطلاب التي كانت شبيهة بحياة النساك ، فرضنا عليهم نوعاً من النظام الذي يبــــدو انهم لم ينتهكوا حرمته . والدولة او الاوقاف - وهما يكادان يكونان شيئًا واحداً - كانت تدفع لهم ما يمكنها من مطالبتهم بالتصرف المسؤول، فاذا لجيأوا الى الحداع، تعرضوا لخطر الطرد .

كان امام الطالب الغامي الاصل ، متى اتم دراسته ، قرص

متعددة الممل . فقد يدخل في خدمة الدولة الامر الذي يفتح امامه ابواباً عديدة ، اوقد ينضم الى جماعة المدرسين والاسائذة اذا كانت لاسرته ارتباطات تيسر له ذلك ، او قد ينضم الى الموثقين او اهل الشرع ، وها مهنتان كان لهما مستقبل باهر في مدينة يفرم أهلها بالأمور الشرعية . وثمة من كان يكتفي بما حصل عليه من ثقافة وعلم ؟ فينكفي، إلى العمل الذي كان يمارسه والده او اسرته ويعمد الى الاشراف على املاك اسرته . ركات أكار والغرباء، يعودون الى مدنهم او قراهم او قبائلهم للقيام باعمال التعليم او الاهتمام بالقضاء. وقد يجرب الموهوبون منه ان ينافسوا شباب فاس في ميادينهم وكثيراً مـــاكانوا ينجسمون : واذا وفقوا في الاصهار الى اسرة نافذة الكلة فانهم يحصلون على مواطنة المدينة . ليس لدينا أية فكرة عن عدد هؤلاء الطلاب او عن عدد والمتخرجين، سنوياً من مدارس فاس . ويبدر ان عددهم كان يتناسب وحاجات البلاد ، اذ ليس مناك ما يشير الى ان البلاد مرت بها فترة عرفت فيها تخمة في أهل العلم. والنتيجة المؤكدة لهذا النوع من التعليم هي أن النيخية المغربية ، على الاقل النخبة من أهل العلم ، كانت تتلقى نوعاً واحداً من التدريب. فسواء كانت القضية تتعلق بالعمل التجاري او الادارة او التعليم او القضاء ، فجميع العاملين في هذه الميادين كانوا قد دربوا في قالب واحد، وكانوا يعبرون عن انفسهم باسلوب فكري واحد، وكانوا ينشرون في طول البلاد وعرضها حقيقة واحدة أزلية ، كانت تنقل من جيل الى

جيل بمنتهى العناية . وقد كان لهذا الرايجابي في تمنين الروابط في البلاد ، ولعله ساعد في خلق ما يسمى في تعبيرنا المحديث و بالوعي الوطني ، في بعض مناطق من المغرب . الا ان هذه المواءمة لم تكن بدون مضار : فقد سبكت الثقافة المغربية في قوالب محدودة ، وضيقت الخناق على الشخصية ، ولعلها كانت مسؤولة ، فيا تلا من الزمن ، عن الشلل الفكري الذي حل المغرب قروناً طويلة . فقد كانت هذه الثقافة اشياء تدور على نفسها .

من المؤكد ان الجامعة كانت المركز الفكري الاكبر في فاس، الا انه كان هناك مركز آخر، وهو البلاط. والمؤرخون الذين وصفوا هذه الفائرة من تاريخ فاس مجمعين على ان ابا الحسن وابا عنان كانا اميرين عالمين وكانت رعايتها الحياة الفكرية كبيرة. ويروي ابن بطوطة انه من عادة السلطان، اذا كان في عاصمة ملكه، ان مجمع حوله كل صباح العلماء والمتأدبين ويتحدث اليهم في موضوع من موضوعات الدرس. فأما ان يقرأوا من آيات الذكر الحكيم ويفسروه، او أن يرووا بعض الاحاديث الشريفة ويشرحوها، او ان يعمدوا الى كتاب في الشرع فيتحدثوا عنه، او ان مختاروا كتاباً في التصوف فيدور الكلام حوله. وقد كان ال السلطان نظم مسابقات في الشعر، وخاصة لمناسبة المولد ان السلطان نظم مسابقات في الشعر، وخاصة لمناسبة المولد النبوي. وعلى حد تعبيره وكان المنشد يقف على صفة مرتفعة.

وعندما كار المحكمون من اصحاب الكفاءات يصدرون حكمهم ، كان السلطان عنم الشاعر المبرز مئة قطعة من الذهب وفرساً وجارية ويلقي عليه الثوب الذي يرتديه . وكان يمنح كلاً من الشعراء الباقين خمسين قطعة من الذهب ، مجبت أن الجميم ينالهم من احسانه ۽ . وليس من شك في ان سلاطين بني مرين في القرن الثامن/الرابع عشر كانوا يشجعون كتابة التاريخ. أذ ليس من قبيل المصادفة أن تردهر المدرسة التاريخية في فأس في ذلك الوقت . وقد قضى ابن خلاون ، وهو العبقري الفذ واعظم مؤرخ انجبه المفرب العربي الى يومنا هذا ، ومؤسس علم الاجتاع التاريخي ، منوات في البلاط بفاس . ولسان الدين ابن الخطيب، المؤرخ والوزير الغرناطي ، وجد في قاس ملجاً له قبل أن يدس له سيده الاسبق ، ملك غرناطة ، من يقتله . وقد كان لسلاطين بني مرين في القرن الثامن / الرابع عشر عدد من المؤرخين الرسميين منهم ابن مرزوق الذي دون امجاد حكم ابي الحسن . النشاط الفكري . ذلك بأن سلاطين بني مرين لم يكن لهم من سعة الافق ماكان لاسلافهم الموحدين . وقد كان ادراكهم للحياة الفكرية يقوم على مذهب السنة الدقيق الذي لم يتسع لمثل الجرأة الفكرية التي كانت عند ابن طفيل او عند ابن رشد، بينا لم يتردد سلاطين الموحدين في اواخر القرن السادس / الثاني عشر في استقدام هذين المُفكرين الكبيرين الى بلاطهم .

بالاضافة الى العلماء الجمازين والكتاب الذين كانوا يميزون انفسهم في فئات معترف لها بالفضل ، فاننا يجب أن نفسح الجال للذين يفيدون من الحياة الفكرية ، او لئك الذين كانوا يستخدمون فئات مشكوكاً فيها في نظر اهل السنة . وكان المتصوفة في مقدمة هذه الفئات . وقد اشرنا الى أن أبا عنان كان حريصاً على الاطلاع على آثارهم ، الا انتا يجب ان نذكر انه كان يكرم المتدلين منهم رهم الذين اكتفوا بان لا يتجاوز حبهم السُنتة الا بمثقال ذرة . وقد كان هناك فئة اكبر مغامرة وامعن في الشذوذ، الا أن هؤلاء لم يكن لهم في حاشية السلطان مكان . والوصف الجاعة فيه حيوية من نوع معين قانه يقول : « ليس من النادر أن يدعو احد الفضلاء ، لمناسبة عيد او احتفال ، احد اسياد هؤلاء الصوفيين مع اتباعه جميعهم . وعندما يصاون الى مكان الوليمة يأخذون انفسهم بالصلاة والدعاء والانشاد . قاذا انتهت الوليمة اخذ كبارهم في السن بتمزيق ثيابهم ، واذا مقط احد هؤلاء وهم يدورون على انفسهم راقصين ، اقترب منه احد شياب المتصوفة وارقفه ثانية ، فيمنحه هذا قبلة الحبة ... ، . ويبدو ان مدينة فاس ، وهي بلد المواءمة التامة ، كانت فيها عناصر لم تنسجم تماماً مع الجو العام . فبالاضافة الى المتصوفة نجد فشــة اخرى موضعها في درجة منخفضة من السلم الاجتماعي وهم جماعة العلم الباطن الذين كانوا يؤمنون بمعرفتهم ومقدرتهم في الشعوذة ويفيدون من استمداد الجماهير لتصديقهم . واذن فاننا نجد تحت

هذا الموقف الاخلاق القويم ، الذي كانت فاس تأخذ نفسها به ، نوعاً آخر من البشر وهم جماعة كانت تتصرف بشكل يدعو الى الريبة في ساوكها وآدايها ، ويحملنا على الشك في بجالاتها الفكرية المعوجة . ويحملنا هذا كله على التأكيد بأن هذه المدينة التي ارادت لنفسها ان تظهر بمظهر الوقار والحشمة ، لم تكن تخاو من ثفرات ، وانها كانت تتألم ، كا كان يتألم غيرها من المدن ، من نواح من الضعف ابت عليها نفسها ان تعترف بها الا فيا ندر ، ومع ذلك فقد كانت موجودة ، ومع وجود هذا القالب القاسي ومع ذلك فقد كانت موجودة ، ومع وجود هذا القالب القاسي الذي كان البلاط والجامعة يعينان شكله ، فقد كان في فاس ، في القرن الثامن / الرابع عشر ، شيء من حرية الفكر .

على اننا يجب ان نحسفر من ان نضل سواء السبيل ان نحن اخذنا ما يقوله ليو الافريقي ( الحسن الوزان ) ، والصور التي يرسمها ، والتي قد تكون مدعاة للقلق ، مأخذ الجد . فانحرية الفكر التي اشرنا اليها قبلا كانت محدودة جداً وكانت الحياة الفكرية ، بالرغم مما يبدر عليها من نشاط ، كأنها مشدردة في قوالب خاصة ، كا انها لم تترك للفرد بجالاً للابداع واظهار الشخصية . وقد زخرف الكثير من المؤرخين رواياتهم بمختارات من الشعر تختلف طولاً وقصراً . وكل هذه فيها شبه غريب لبعضها البعض ، وتختلف الواحدة عن الاخرى في الترتيب واختيار الكلمات ، الا انها جميعا تحمل علامة تجارية واحدة بحيث يصبح التباين مستحيلا . وليس في اي من هذه المختارات ما يعبر عن التباين مستحيلا . وليس في اي من هذه المختارات ما يعبر عن

انفعال نفسي. قاذا قرأ الواحد شعراً او سجعاً او رواية في التاريخ او رسالة في الشرع قان الاثر الذي يتركه ذلك في نفسه واحد: وهو ان الثقافة في فاس ، كانت ترمي الى اخضاع الفرد وجعله لا يعدو ان يكون وعاء نقياً يتسع للحقيقة المجردة التي كان من مستازماتها الرئيسية ان تنقل تامة من جيل الى جيل وهذا الضغط الجاعي الملح الذي لا يريد للانسان المثقف ان يكون ذاته ، بل يحب له ان يكون تثالاً لا شخصية له يعمل ويفكر كما تفكر المجموعة وتعمل، دون ان يظهر مواهبه الخاصة الا في تفاصيل جزئية صغيرة سطحية سهذا الضغط الجاعي كان بحاجة الى رجل كاين خلدون ، بما أوتي من قوة في التفكير ، بحاجة الى رجل كاين خلدون ، بما أوتي من قوة في التفكير ، لكي يتخلص منه . وفضلا عن ذلك قانه جدير بنا ان نتذكر ابن خلدون ظل بجولاً لمدة طويلة . فقد أدهشت عبقريته ان ابن خلدون ظل بجولاً لمدة طويلة . فقد أدهشت عبقريته فضيحة فكرية ، ولكنها لم تجد فيه اي صدى .

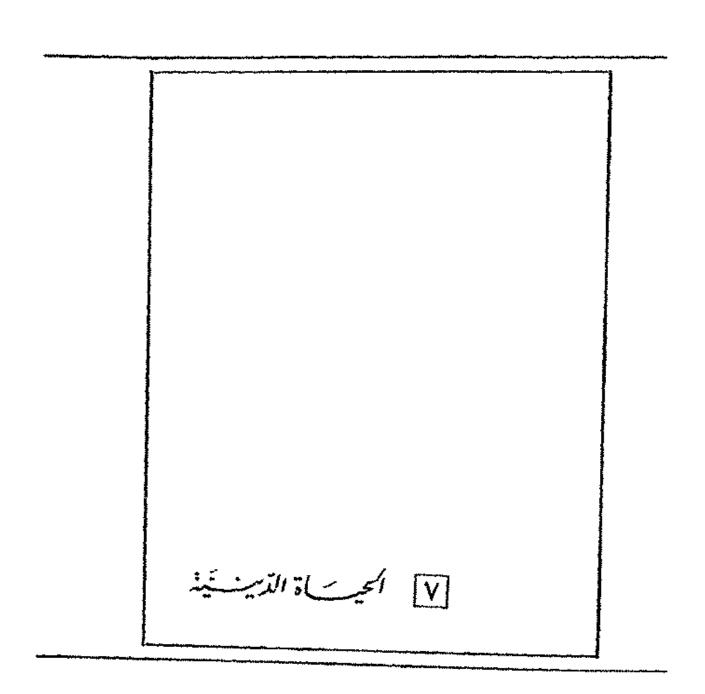

لما كانت فاس مدينة انشأها الاشراف فقد حق لها ان تأخذ نفسها لا بالعناية بالتجارة والحياة الفكرية فحسب ، بل بالاهتام بالحياة الروحية والتقوى (على الاقل مثل اخذها نفسها بالامرين الآخرين) . وقد كانت مركزاً رئيسياً للاسلام في المغرب حتى قبل المرينيين بمدة طويلة . وقد اشرنا الى محاولات هـــؤلاء السلاطين في ان يزيدوا في ألقها في هذا الجال ، وقد آن الاوان لان نرسم صورة لقاس كمركز للحياة الاسلامية .

كان غط الحياة اليومية ، تبعاً لطبيعة الامور ، دينيا . وكا لاحظنا في الفصول السابقة فان الدعوة الى نشاط الصناع والتجار والعلماء والامر كانت تتم عن طريق القيام بفريضة الصلاة يوميا كا ان التبادل بين الممل والراحة كان يتحكم فيه التقويم الديني . ويجب ان يضاف الى ذلك ان اللغة نفسها كانت مطبوعة بطابع الاسلام بشكل في غاية الالفة . انه من المؤسف اننا لا تملك نصوصاً عن احاديث منتزعة من صعم الحياة في الفترة التي نبحثها لانه ، لسوء الحظ ، لم تجر العادة بتدوين الاحاديث اليومية بالعربية . الا ان النصوص الادبية التي وصلتنا ترينها التعابير بالعربية . الا ان النصوص الادبية التي وصلتنا ترينها التعابير

الدينية ، وقد يمكن التأكيد ، دون خطر الوقوع في خطأ كبير ، بأن الكثير من التعابير المستعملة اليوم في احاديث الناس اليومية تتحدر من اصل قديم : فاسم الجلالة والاهتمام بالقوى الخارقة للطبيعة تجيد لها مكاناً في كل جملة تقريباً ، لا في لغة المتأدبين فحسب ولكن في لفة العامة ايضاً . وهذه الظاهرة لا تختص بها فاس وحدها : فالتأثر بالدين ظاهرة واضحة الاثر في العالم الاسلامي كله حتى يوم الناس هذا . الا انه يمكن القول ان هذا التأثر بالدين يبدو في فاس اشد وضوحاً .

نعرف انه يتوجب على المسلمين، أنتى وجدوا الى ذلك سبيلا، ان يتجمعوا خمس مرات في اليسوم في المساجد لأداء فريضة الصلاة، متوجهين اليه تعالى جماعة، مسبحين مجمده مجدين ذكره. ليس لدينا اية معلومات دقيقة عن الاحترام الذي كان الناس يكنونه لهذه المظاهر الدينية في القرن الثامن الرابع عشر. ومع ذلك فهناك اشارة موثوق بها: وهي ان الابنية التي كانت تمت الى العبادة بصلة، باجماع مصادرنا جميعها كانت كثيرة جداً. فقد كان اول ما عني به المرينيون، لما بنوا مدينة فاس الجديد الملكية، هو انشاء جامع جدير بها، ولم يلبث ان ضم الى الجامع الكبير مدرسة ومسجد آخر، ثم بني يلبث ان ضم الى الجامع الكبير مدرسة ومسجد آخر، ثم بني المدينة الملكية، اما المدينة القدية فقد كانت مزودة مجاجتها من المساجد والمنابر، ومع ذلك فقد بنى المرينيون مسجدين جديدين المساجد والمنابر، ومع ذلك فقد بنى المرينيون مسجدين جديدين

- مسجد الاسكافيين ومسجد ابي الحسن ، ويجب ان يذكر ان كل مدرسة كان فيها قاعة للصلاة مفتوحة لا للطلاب المتيمين فيها فحسب ، بل للمؤمنين من اهل الجوار ايضاً . ولولا كثرة تردد الناس على المساجد ، لما بنيت بهذا العدد الكبير ، ولما وقفت عليها الاوقاف اللازمة لها بهذه الكثرة . ولذلك فانه يمكن القول ، دون خطر الوقوع في خطأ فاضح ، بأن نسبة كبيرة من الجميع كانت تحارم فرض الصلاة وتؤديه . ولا يبدر ان النساء كن يترددن كثيراً على المساجد اذ ان المكان المخصص للنساء ، الذي يوجد في الاقطار الاسلامية الاخرى ، ندر وجوده هنا . ويجب ألا يستنتج من هذا ان نساء فاس لم يكن تقيات . وكل ما في الامر انهن كن يمارسن فروض العبادة في البيت .

كان صوت المؤذن هو الذي يدعو المؤمن ويحمله على الذهاب الى المسجد كل يوم عند الفجر والظهر والعصر والغروب والعشاء. وعلى كل حال فقد يحدث ان تحول امور طبيعية دون يعض الناس والذهاب الى المسجد في الساعة المعينة، فكان هؤلاء يصاون فرادى حيث يكونون، وذلك بعد ان يتأكدوا من طهارة المكان او القياش او البساط الذي يفرشونه على الارض. وفي يوم الجمة كانت الصلاة تقام جامعة في المساجد المختلفة، وكان من المألوف ان يلقي المشخص المعين لذلك خطبة الجمة، وفيها يذكر اسم السلطان. ومعنى هذا ان صلاة الجمة كانت فعل ولاء سيامي يجدد كل اسبوع وخاصة عندما يعتلي العرش

سلطان جديد. والخطبة قد تكون دعوة الى مكارم الاخلاق ، او شرحاً لامر من امور العقيدة ، فالامركان متوقفاً على مقدرة الامام ومرتبطاً بالاحوال السائدة يومها . وسنرى فيا بعد ان الصلاة ، اثناء الاعياد الاسلامية الكبرى ، كانت تقام في العراء .

والفرش الثاني المتوجب على المسلم ، وهو سنوي لا يرمي ، هو صيام رمضان . ولمساكانت السنة القمرية اقصر من السنة الشمسية باحد عشر يوماً فان شهر رمضان يتعاقب على فصول السنة جميعها . والمعقول انه في مدينة مثل فاس حيث يعرف الناس بعضهم بعضاً وحيث يراقبون بعضهم بعضاً كان هذا الفرض بما يحترمه الجميع .

الا ان رمضان لم يكن في فاس وفي غيرها من اجزاء المغرب العربي حدثاً دينيا جليلا فحسب ، بل كان حدثاً اجتاعيا ، فقد كانت المدينة تغير غط الحياة فيها مدة شهر كامل كل سنة . كانت وجبات الطمام تؤخذ عند الغروب ثم في آخر الليل ، وكان غة فئة من المسحرين يدورون بانحساء المدينة في الوقت المناسب ويقرعون الابواب مذكرين الناس باقتراب موعد الامساك عن الطمام . والى جانب تناول طمام الافطار والامساك فقد كان جزء من الليل يصرف في الاجتاعات . ففي رمضان كانت تتم الزيارات الليلية الى الاقارب والاصدقاء ، وكان الناس يتأخرون في النوم . وكان يترتب على ذلك ان يبدو على المدينة في الصباح في النوم . وكان يترتب على ذلك ان يبدو على المدينة في الصباح

انها مهجورة : فالشوارع خالبة مجيث ان الاطفال كانوا يتمتمون باللعب فيها ، الامر الذي لم يكن مكناً في الارقات العادية ، والحوانيت والمصانع مقفلة أذأن الناس كانوا يعودون الىالنوم بمــد صلاة الفجر ليمتعوا انفسهم بغفوة الصباح التي لم يكن يستغنى عنها . وفي الصباح المتأخر كانت المدينة تعبج بالحركة ويمود اليها نشاطها ويستمر ذلك الى ما قبيل المغرب. وعلى العموم فقد كان تشاط المدينة العادي يخف كثيراً في هذا الشهر ، الذي كان شهر عبادة وتضحية لكنه كان ايضاً ، والى درجة محدودة ، شهر راحة وعطلة جزئية . وكان يحتفل بليلة القدر ، في السابع والعشرين من رمضات ، أحتفالًا خاصًا ، أذ فيها اوحي بأول آيات الذكر الحكيم . ففيها كان يقرأ القرآن الكريم بأكله خلال الليل في مساجد المدينة الرئيسية ، وكان يتنارب على ذلك رجال نذروا انفسهم لذلك . وكان العامة يعتقدون بان الله ينزل ملائكته الى الاماكن المأهولة بالمؤمنين ، وكل من لمح ملاكا في السماء كان له أن يطلب من الله أمراً ، ومن المرجح أن يتحقق طلبه . ومن هنا جاءت تسمية هذه الليلة بليلة القدر . ومن ثم فقد كان الكثيرون من الناس يذرعون شوارع المدينة مقلبين اوجههم في الساء، محدقين بابصار تشع بقوة الايمان. واخيراً فقد كانت تعطى دروس عامة في جامع القروبين ٬ تبدأ بعد الافطار وتستمر الى ما بعد صلاة المشاء، وقد تعطى في غيره من المساجد. وكانت الدروس تعالج القضايا الدينية. وهكذا فقد كان يتم في هذا الشهر نوع من التأمل الروحي

تسهم فيه طبقات المجتمع كلها ، وكأننا بالناس يتطهرون فيه من النوب .

شهر التضحية هذا والعيد الذي كان يأتي في اعقابه مباشرة كانا يتيحان لسكان فاس الفرصة القيام بفرض آخر من الفروض الاسلامية وهو أداء الزكاة . وقد كانت الزكاة اصلا ، في نظر الامة الاسلامية ، ضريبة القصد منها تخفيف مصاب المساكين والفقراء وابناء السبيل. لكن في واقم الامر لم تلبث ان اصبحت الزكاة مصدرا رئيسيا للخل الدولة ، التي كانت بطبيعة الحال بجاجة الى دخل للسديد نفقاتها ، وكانت حصة الفقراء منها الفتات . وهذا هو التطور الذي آل اليه الامر في العالم الاسلامي ، في المغرب وغيره . وقد انتهى الامر بالاثرياء الى انهم كانوا يقدمون الهدايا الفقراء في اوقسات متعاقبة ؟ بالاضافة الى ما يدفعونه إلى الدولة ضريبة ، وقد كان أهل قاس على الاقل يقومون بذلك في آخر شهر رمضان لمناسبة عيد الفطر ، وبذلك كان الفقراء ينالهم شيء من السرور والفرح . وقد تكون هذه الهدايا نقدية ، الا انها كانت في الفالب عينية ، وخاصة من الطعام . وقد كان من المألوف ان يكون لكل اسرة ميسورة الحال في قاس فقراء يطرقون بايها في اوقات معبتة لا ليستجدوا بل ليحصلوا على حقهم من الهدايا التي كان على المحظوظين ان يقدموها باعتبارها فرضاً لا مِنتَّة . ومع ان هذا الامر لم يكن السبب الوحيد لانعدام الاضطراب الاجتاعي في

للدينة ، فسلاشك في انه كان واحداً من هذه الاسباب : فارلشك المساكين لم يكونوا يشعرون بانهم معزولون او انهم عن لفظتهم الارض ، على نحو ما جاء في اناشيد الثورات فيا بعد. وكان هؤلاء يشعرون بان الاثرياء لم يعطوهم بعض ما افاء الله به عليهم فحسب ، بل انهم كانوا يعطونهم حقاً من حقوقهم ، كاثنة ما كانت من القلة . ويبدو انهم كانوا قانعين بهذا ، اذ ليس ثمة اية اشارة تسمح لنا بالقول بائ مدينة فاس عرفت اضطراباً اجتاعياً في القرن الثامن / الرابع عشر .

رما لم تبلغ الاحوال من السوه درجة كبيرة ، كان تقوم حروب تحول دون تنقل القوافل ، فان الحج كان يتم سنويا . وقد كان هناك افراد من الاغنياء المغامرون الذين كانوا يذهبون الى الحج منفردين ولم يكونوا يبالون بمواجهة اخطار السفر بحرا . كان بعض الحجاج يبحر من سبتة او باديس او من احد الموانىء التي كانت تؤمن العمل لتلمسان . وكانوا في الفالب يقلعون في باخرة مسيحية اما بندقية او جنوية او بروفنسالية او اراغونية ، لان السفن المصرية والشامية ندر ان كانت تقصد هذه الموانىء ، والسفن المغربية كانت قليلة . وكان كانت تقيد الله الحج مشيا ، وقد يحتاجون الى سنوات لأداء الفريضة والعودة الى بلادهم ، وقد كان بينهم من لم يعودوا اصلا . الى ذلك كانت فئات من الحجاج ، قدم في قوافل خاصة . الا ان العدد

الاكبر كان ينضم الى القافلة الرسمية التي كانت تنظم سنوياً ، ما لم تحل دون ذلك عقبات لا يمكن التغلب عليها . وقد كانت هذه القافلة تبلغ الغاية في كونها رسمية لانها غالباً ما كان فيها وأحد او أكثر من اعضاء الاسرة المالكة ، وتضم احياناً بعض نساء الاسرة . وكانت الاستعدادات تبدأ قبل موعد الرحيل بأشهر طويلة . وكان يوم الرحيل عادة يوم حبور في المدينة . فالقوم كانوا يقدمون لتوديع الركب السعيد، وما اكثر من كانوا يرافقون الحاج مرحلة او اكثر من الطريق المتجهة شرقًا . وقد كان للقافلة الرسمية ان تختار واحدة من عدد من الطرق ، اذ كان الامر يتوقف على المناخ السياسي : فاما أن تسير على مقربة من الساحل بطريق تازا ووجدة وتلمسان وقسنطينة وتونس، أو أن تجاري القافلة مهابط الاطلس الكبير بطريق تفيلالت وفيقوق ولاغواط وبسكرة وتوزر وقابس. وغالباً ما كان هؤلاء الحجاج يعودون افراداً ، اذ أن بعضهم كان يزور القدس قبــل العودة الى قاس. وسواء أكانت عودة الحجاج افرادية ام جماعية ، فقد كان الاحتفال بالمائدين يمتاز بالاكرام : فقد كان الاهل يذهبون الى ملاقاة الحجاج ، الذين تكون انباء وصولهم قد سبقتهم بايام ، واصطحابهم الى مداخل المنازل . وكان الحجاج يصرفون الايام التي تلي وصولهم في استضافة الاقارب والاصدقاء الذين كانوا قد جاءوا مباركين وآملين في ان يناهم شيء من البركة التي يحملها الحاج من بيت الله. من الطبيعي ان لا يكون غة احصاء لعدد الحجاج في القرن الثامن / الرابع عشر ، الا انه مع ذلك يمكن الفرض بان عدد الحجاج لم يكن كبيراً. فاخطار الطريق وطول السفر وكثرة النفقات كانت سبباً في ان تقتصر مجابهة هذه المحنة الواقعية على عدد صغير من الاثرياء الشجعان. ومع ذلك فعندنا ما يؤكد ان بعض وجهاء فاس ادوا فريضة الحج على الاقل مرتين في حياتهم. وقد ذكرنا ان عدد الحجاج كان كافياً لاحداث تيار لا يستهان به من الاتجار بين فاس واقطار المشرق الاسلامي. وهذا يدل على انه كان نظاماً مزدهراً وانه يضع بين ايدينا وسيلة لسبر غور الورع بين اهل فاس.

وكان يحتفل بعدد من الاعياد الدينية التي كان يسهم فيها السكان اجمعين . فكان هناك اولاً عيد الفطر والذي يسمى ايضاً العيد الصغير ويقع في اليوم الاول من شوال الذي كان يتنقل مع تنقل التقويم القمري . فأذا وقع العيد والطقس جيد اقيمت الصلاة في العراء ، أذ لم يكن قط في فاس جامع يتسع وحده للذكور من سكان المدينة وعملي القبائل المقيمة حولها . وكانت الاحتفالات تقام في مكان كرسه التقليد لذلك يقع في شمال غرب المدينة على مقربة من باب المحروق ، وكان الجدار الابيض الصغير يعين وجهة القبلة كما كانت الارض الفسيحة تكسى بالحصر التي تقدمها ادارة الاوقاف . وكان الناس يتجمعون منذ الصباح الباكر وقد تزيوا باجل الثياب ، وكان الفرسان يتطون جيادهم المطهمة المزخرفة . وكان السلطان أو نائبه ، أن كان

هو نفسه بعيداً عن فاس ، يقبل على المكان في موكب حافل يحف حوله الجنود المسلحون والاعبان مرتدين البيض من الثياب. كان يؤم الناس في الصلاة ويحضر خطبة العيد التي كان يلقيها الواعظ السلطاني . فاذا انتهت الصلاة مر السلطان امام فرسان الغبائل ، الذين كانوا يتجمعون حول اعلامهم ، متقبلاً منهم ولاءهم جاعة بعد جاعة . وفي الوقت ذاته تكون نساء فاس قد شغلن انفسهن في اعداد وجبة الغداء ، وهي الاولى من نوعها بعد انقطاع دام شهراً. فاليوم كان يصرف في احتفالات واستقبالات ومثله يقال عن الايام التالية . وفي واقع الحال فان التقليد كان يقضي بان يستمر العيد سبعة ايام ، الا ان اغلبية السكان كانوا يرجعون الى اعمالهم في نهاية اليوم الثاني او الثالث ، ويعودون الى تعطيل الاعمال في اليوم السابع .

وكان العيد الثاني هو عيد الاضحى او العيد الكبير الذي يقع في العاشر من ذي الحجة ، اي بعد سيعين يوماً من عيد الفطر . والمستحب ان يحتفل المسلم بهذا العيد في مكة المكرمة أداء لفريضة الحج ، ولكن ذلك لا يتيسر لكل مسلم ولا في كل موسم ، لذلك فقط كان يكفي ان يضحي المسلم حيث يقيم . وكان اهل الريف القريب من فاس يحملون اغنامهم الى سوق الخيس استعداداً لعيد الاضحى حتى قبل موعده باسابيع ، وفي الاسبوع السابق للعيد نفسه كانت الاغنام تباع يومياً لهذه الغاية . وجميع القادرين على شراء الاغنام اللازمة كانوا يعتبرون

الحصول على خروف جميل وتسمينه في البيت حتى يكون في مستوى التضحية مدعاة الفخر . وكان الفقراء يكتفون يجدي وستوى التضحية مدعاة الفخر . وكان الفقراء يكتفون يجدي كان الجيران قد يشتركون في شراء ضحية واحدة مراعاة لاحوالهم المادية . وكان يوم العيد يفتتح بصلاة عامة في الخلاء على شحو ما كان يتم في عيد الفطر ، الا ان الامر كان يختلف في امر واحد . ذلك ان السلطان نفسه ، بعد الفراغ من أداء الصلاة ، كان يذبح خروفاً مسمناً ، ثم يعطيه لفريق من الركبان المحملوء الى دار القاضي . فاذا وصل وفيه بعد رمق من الحياة اعتبر ذلك فألاً حسناً المسنة كلها . فاذا انتهى القوم من هدفا الاحتفال هرع كل الى بيته ليقوم بذبح الضحية هناك . وكانت اطيب قطع تهدى الى اولئك الذين يربطهم بالمهدي ود او الحيب قطع تهدى الى اولئك الذين يربطهم بالمهدي ود او احترام . وكان هذا العيد ، شأنه شأن عيد الفطر ، مناسبة لتعطيل الاعمال وتبادل الزيارات والاستقبالات الكثيرة .

وكان العيد الثالث هو عاشوراه ، وهو عيد غنه التقاليد ولم تنص عليه الشريعة . والناحية الدينية منه هي شيعية اصلا ، اذ انه كان إحياء لذكرى استشهاد الحسين . الا أن التقليد الشعبي في قاس اضاف الى ذلك إحياء ذكرى وقاة فاطمة ، وحتى وقاة الرسول الكريم نفسه ، ولو أن النبي اسلم الروح في ١٣ ربيع الاول سنة ١١ (وقق ٨ حزيران – يونيو – ١٣٢). واقن فيوم عاشوراء ، بسل الشهر نفسه ، كان وقتاً مخصصاً للحزن. فقد كان الموسيقيون المحترفون عتنمون عن العمل في شهر

محرم، الا أن الاولاد كانوا يتلقون فيه الهدايا الكثيرة بما يدخل السرور الى نفوسهم . والتفسير الشعبي الذي كان شائعاً في فاس لهذا التناقض له روايتان : اولاهما انه لما بلغت روح الرسول التراقي اخذ صفار البيت بالنحيب ، فاعطوا اشياء يتلبون بها ، والثانية هو أن هـــــــذا حدث بالنسبة إلى أولاد الحسين ، الذين اعطوا لمباً يتلهون بها عن انباء وفاة والدهم . وبقطع النظر عن الاسباب فان اطفال فاس لم يعرفوا الحزن في يوم عاشوراء. وقد كانت الليلة السابقة ليوم عاشوراء ليلة " توقد فيها الشموع في قاعات الدرس في المدارس القرآنية ، وقبل أن يعود الاولاد الى بيوتهم مع الفجر كان معلموهم يلقنونهم درسا قصيراً املاً في أن تكون السنة خيراً على الناس. ومثل ذلك كان يفعل الصناع والتجار ، أذ يعمل الاولون في المصانع ويفتح الآخرون حوانيتهم فترة قصيرة جداً اثناء الصباح املا في ان تكون السنة سنة أزدهار . وفي البيوت كانت الابواب والنوافذ والحزائن والصناديق تفتح جميعها لتسهل على البركة أن تصل إلى كل مكان مها صغر دون أن يقف في سبيلها عائق . واخيراً فقد كاري الرجال في ذلك اليوم يحلقون رؤوسهم ويقلمون اظافرهم ويرتدون الثياب الجديدة . ويبدو واضحاً أن الكثير من هذه الطقوس لا تمت الى الاسلام بصلة ، ولكنها كانت شيئًا ورثه القوم من عادات قديمة الجذور هناك . وقد كان بين هذه الطقوس فيا بعد الضرب على الدف ، فهل كان هذا معروفاً في ايام بني مرين ؟ ليس عُدّ ما يكننا من اثبات ذلك او تغيه. انه من البين ان

الاحتفال بعاشوراء كان يجري في فاس بكثير من الحامة ، الا ان مدة الاحتفال كانت اقصر من المدة اللازمة للاحتفالات السابقة .

وكان العيد الرابع هو المولد النبوي ، الذي يقع في ربيع الاول من كل عام ، والذي جعله السلطان ابر يعقوب عيداً رسميا في عام ١٣٩٢ / ١٣٩٢ . وكان الاحتفال به يبدأ بصلاة ليلية ، في الليلة السابقة ليوم المولد ، تتلى فيها مدائح المرسول ، إما شعراً وإما ناثراً . وقد رأينا من قبل ان السلطان المريني كان ينظم كل عسام منافسة شعرية فيها مديح لرسول الله . ومن الناحية النظرية كانت الاحتفالات والاستقبالات تمتد سبعة ايام، الا ان اهم هذه كانت تتم في اليوم الاول والسابع .

مع ان هذه الاعياد كانت تلقي ظلالها على غيرها ، فانه كان غة اعياد اخرى يحتفل بها في فاس : ايام الاولياء الكبار ، التي كانت ذات صبغة ديلية واجتاعية في الوقت ذاته ، على غرار الاعياد الكبرى . وبالاضافة الى ذليك فقد كان الناس يحتفلون بامور اخرى مثل صلاة الاستسقاء . وهذه المناسبة كانت تقتضي اقامة صلاة معينة بشترك فيها الرجال كلهم ، وذلك عندما تصاب البلاد بالجفاف ويحدق الخطر بالمحاصيل ، ومن المحتمل ان هذه الصلاة المشروعة كانت في القرن الثامن / الرابع عشر ، على نحو ما هي عليه اليوم ، مصحوية ، على الاقل بين طبقات الشعب الجاهلة ، بطقوس فيها شيء من السحر ، ولعله طبقات الشعب الجاهلة ، بطقوس فيها شيء من السحر ، ولعله

من المحتمل ايضا ان بعض الاعياد التي تعود في صفاتها الى عصور ما قبل الاسلام كانت قد تسربت الى الاستفالات الدينية وحخلت في تضاعيفها . ومن هنا نجد ان الاستفالات بالحاقوزة ، كانت موضع اهتام اهل الريف، وكان يحتفل بها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني (يناير) على التقويم اليولياني ، ويستمر اربعة ايام ينفق فيها القادرون الكثير على الطعام الجيد وكانت المعجنات بما يعنى به بكثرة في هذه المناسبة . وكان الاستفال بعيد العنصرة يقع في اول تموز (يوليو): فيه كان الناس يتنافسون طيلة يوم كامل في التراشق بالماء في الشوارع والرفارف ، اذ ان النساء كن يقمن بدور بارز في هذه الحفلة .

هذه الانحرافات او على الاصح هذه الاشياء التي يقيت من عهود قديمة سابقة للاسلام لا تتمارض مع القول بان مدينة قاس ، اذا نظرنا اليها من جميع النواحي ، كانت مدينة تقوى وورع ، ولا غبار على اتباعها السنة الصحيحة . وكانت قد قبلت ، منذ مدة طويلة (منذ ايام المرابطين ، او حتى لعله قبل ايامهم) كا قبل بذلك المغرب العربي كله ، بالمذهب المالكي ، نسبة الى فقيه من اهل المدينة عاش في او اخر القرن الثاني / الثامن . والمذهب المالكي دقيق واسامي وقسد طبع الحياة الاسلامية في فاس بطابعه . ولعل المصادفة او المجازفة التي تعرض لها الشمال الافريقي عبر التاريخ هي التي مكنت لهذا المذهب هناك ، الا

تلك الربوع جميعها ، والذي كان يتفق مع القواعد المالكية الدقيقة المضبوطة . على أنه قد أشرنا من قبل أكثر من مرة إلى انه في فاس وفي غيرها قد تفرض عادة ما نفسها على الشريعة ، على النحو الذي يوضحها فيه علماء المالكية. فهذه العادة لا تتعارض مع احكام الشرع بل انها تجعلها اكاثر دقة وضبطاً بالنسبة لقضايا تفصيلية معينة لم يعرض لها المذهب المالكي ، وبذلك تراد للاهالي مجالاً للاختيار والاجتهاد. ومن ثم فلم يكن العلماء في فأس يشعرون بانهم يعتدون على حرمة الشريعة عندما يضعون العادة الى جانب الشريعة . ومتى ابدى العلماء هذا الرأي لم يكن لأحد أن يعارضهم ، فهم أهل العلم الكيار في الشؤور الدينية ، وهم المحكمون بين الناس ان جاءم هؤلاء في امر مهم او في استشارة . وكان قرارهم يقبل كا هو دون تساؤل اذ انهم لم يكونوا يعتبرون علماء فحسب ، بل انهم كانوا سدنة الحقيقة . فكان اليهم تنظيم الحياة الدينية في فاس ، وكانوا يدركون ذلك تماماً . وكان يخامرهم شعور باهميتهم ومعرفتهم وايضاً بمسؤولياتهم . وقد كان السلطان نفسه يستشيرهم عندما تعرض قضية تتملق بالسنن الصحيح ، وكان يقبل قرارهم راضياً . واذ كانوا يدركون اهمية دورهم فقد كانوا يعرفون أيضاً حدوده ولم يشار كوا في شؤرن السياسة. انه من الغريب القول بان سدنة الحقيقة الدينية في هذا المجتمع الاسلامي، الذي كانت فيه الامور الروحية والزمنية مبدئيا متشابكة مترابطة الى اقص حدى لم يدخلوا ميدان السياسة ، بـــل كانوا ، في واقع الامر ،

وعلى كل فان ممثلي المذهب المالكي الرسميين لم يكونوا وحدهم القيمين على الشؤون الروحية بفاس. فقد كان عليهم ان يذكروا ، إلى درجة معننة ، المتصوفة والاولياء ، الاحياء منهم والموتى ، الذين كان تأثيرهم على العقل اقل ، ولكن سيطرتهم على عواطف الشعب كانت قوية . ذلك بأن هذه التقوى القاعمة على التفسير الشرعي كان فيها شيء من الجفاف: فقد كانت تتقيد بالاحكام كثيراً ، ولم تتمكن من تحقيق رغبات الناس العاطفية القائمة على التوصل الشخصي الله الاسر الذي كانت القاوب تتوق اليه درماً . فكان المتصوفة يلبون هذه الرغبات . وليس من شك في انه كان بينهم كثيرون من المشعوذين والشذاذ ، ولكن مما لا ريب فيه ايضاً هو انه كان في عدادهم المؤمنون المخلصون الذين لم يكفهم الحوف من الله والشعور بقوته الشاملة لكل شيء، بل عاشوا تجربة حب الله، وقدموا قاوبهم له تقدمة غلصة . ومع ذلك فان التصوف في فاس ، على قدر ما يمكننا أن نحكم عليه ، ظل ضمن حدود معقولة ، مجيث لم يكن منه خطر على السنة هناك .

ان مظاهر التقوى الجماعية التي ذكرناها من قبل تقيم الدليل على ان التقرب الى الله كان يجري بصورة جماعية . الا انتا اذا

تركنا هذه الاحتفالات التي كانت تشغل مكانا كبيراً في حياة السكان في قاس، فاننا نجد انه من الضروري ان نوجه اهتامنا الى اعمال التقوى الفردية ، وهي اعمال يمكن ان توضح لنا الجـــو الروحي الذي كانت تعيشه الجماعة هناك ، افضل من اي شيء آخر . ذلك بأن هذه الاعمال لا تقبل الآلية والتقليد الذي لا روح فيه ٤ الامر الذي يجده المرم في الاعمال الجماعية كلما . لا يستطيع أي امرىء يميش في فاس دون أن يحس بجو التقوى الذي يملُّ الفضاء مناك : ففكرة الله موجودة في كل مكان ، في اصغر مظهر من مظاهر الحياة؛ من العبارات التي تستعمل التحية؛ الى ما في القرآن الكريم من آيات او الحديث الشريف من مأثور القول. انظر الى هذا الناجر ينتظر زبائنه. أنه يعد حيات سبحته ويعيد على مسامع نفسه ادعية اويقرأ في كتاب يهذب النفس . وفي كل ساعة من ساعات النهار كان المؤمنون ، الرفعاء منهم والوضعاء كالرون داخلين اماكن العبادة مسلمين انفسهم كا ولو لوقت قصير ، إلى الله تعالى . والقول بإن المواءمة الصافية قد تقوم هنا وهناك ، وأن أهل فأس لم يكونوا يختلفون عن البشر الماديين ٤ ليس من شأنه ان يثير استغراب اي من الناس . الا ان هذا ما كان ليغير الانطباع القائم بوجود تقوى عامة عميقة تنبع من فاس. انها تقوى ثابتة وبسيطة دون حركات مبالغ فيها او ابتهالات مضخمة ، بل نزوع يسير -- يكاد بكون طبيعياً - للاتصال بالعالم الخارق . ونرى في كتب التراجم عبارات على الشكل التالي: «ما اكثر ما كان يتدك بيته في

منتصف الليل الى الحمام للتوضؤ ، ثم يذهب للقيام بفروض العبادة ، ثم يعود الى بيته » .

يضاف الى هذا كله أن مدينة فاس لم يبد عليها منذ انشاعًا الى ايام بني مرين ، ولم يبد عليها حتى الى اليوم ، آثار بدعة او تنكب عن سوي العقيدة مما قد ينتهى ألى تورة من أي نوع . فقد تطورت الحياة الدينية في هذه المدينة في اطار من الرصانة ، على خلاف ما عرف في مناطق اخرى من العالم الاسلامي من شك وقلق . وتفسير هذا ولا شك يعود الى حقيقة اساسية وهي ان اهسل فاس ، بالنسبة الى المجال الديني وغيره ، لم يتخاوا عن اعتدالهم الطبيعي . ليس بينهم صوفي عظيم كالحلاج ، او مصلح ديني مثل ابن تومرت الذي حاول ان يفرض عقيدة مطلقة على شعب بأكله . ان تقواهم هي تقوى نشيطة ملئة بالحياة ، يشترك فيها الجميع ، لا تستعمي على التوق الصوفي ، الا انها قبل كل شيء « انسانية وديمة »؛ تتميز باستمرارها واتساقها أكاثر منها بتقلباتها وتفجراتها ، وتنظر بتسامح لا الى اتباع الاديان الاخرى فحسب ( يجب ان يذكر ان التقالمد تقرول القرويين ) ، بل الى النزعات المختلفة التي تسريت الى الاسلام في المغرب بكامله. لقد كانت تنظر بمين العطف مساوية بـــين المتصوفة واصحاب الرؤى واتباع المذهب المالكي والذين يقبلون على الاولياء بشيء من الحاسة وبعض افراد الجهور الذين كانوا

يتمسكون ، بسبب جهلم ، بعقائد قديمة يكاد يسهل تميزها حتى من خلال ستار الاسلام الذي اكتنفها . والار الهام في نظر الاغلبية هو انه في كل يوم ، بل في كل ساعة تقريباً كانت آلاف من النفوس تؤكد اعتقادها بالله الاحد الصمد ، وانه في كل يوم بل في كل سنة ، كانت ترتفع من اماكن العبادة الكثيرة في فاس ، سمفونية تسبيح لله تعالى بحيث كان كل يقوم بدوره بالايمان ذاته ، على ما اعطي من قدرة .

#### للخاسات

حافظت فاس على مكانتها كعاصمة لبني مرين وعلى ماكان لها من بهاء واتزان لمدة قرنين ، الا انه في اواسط القرن العاشر / السادس عشر سيطر السمديون على المفرب ، وبما انهم من اهل الجنوب فانهم اتخذوا مراكش عاصمة لدولتهم . وظلت فاس ؟ على كل ، المدينة الثانية ، فكان سلاطين السعديين يقصدونها للاقامة فيها طويلا ، ويعنون بزخرفتها ، ويختارون واحداً من اقارب السلطان الادنين ليتولى امورها. على أن الفوضى التي عمت البلاد في اوائل القرن الحادي عشر /السابيع عشر تزكت آثارها في فاس التي أصابتها الآلام القاسية : فحياتها الاقتصادية اخذت تتقيقر ، والمدينة اصبحت تتقسمها الاهواء والحروب الاهلية ، فتناقص عدد سكانها ، واستمرت هذه الحال فارة تقرب من الخسين سنة . فلما تولى اول ماوك الدولة العاوية مولاي الرشيد شؤون المغرب واستولى على قاس سنة ١٦٦٦/١٠٧٧ ، أراد أن يعبد البها نشاطها الاقتصادي فأحيا الآمال في قاوب اهلها، لكن ذلك لم يطل. ذلك بأن مولاي اسماعيل ، الذي خلف اخاه سنة ١٠٨٣ / ١٦٧٢ لم يكن يضمر لمدينة ادريس سوى النفور

منها ، فعمد الى اقامة عاصمته في مكناس ، ولعله الحمل سكات فاس . وجاءت فيا بعد فترة فوضى شعلت العقود الوسطى من القرن الثاني عشر / الثامن عشر ، كانت فاس تتعرض اثناءها للخطر الجائم على مقربة منها ممثلاً في قبائل البربر او في الجنود الذين يؤيدون المطالبين بالعرش واحداً بعد الآخر . ولم يتح للمدينة ان تستنشق عبير الحرية حتى سنة ١٧٦٠ / ١٧٦٠ لما تكن سيدي محمد من نشر الامن في ربوع ملكه . الا ان ما تمكن سيدي عمد من نشر الامن في ربوع ملكه . الا ان ما تمكن من استحيائه لم يتجاوز الا الجزء القليل من الزانها السابق ، لانها عادت عاصمة لبلد تخلف في تطوره واعتزل العالم بعض الشيء .

وما هو وضع فاس اليوم ٢ ان تجار فاس انتقاوا الى عدد من المراكز الاقتصادية المهمة في المغرب . كا ان اهل فاس اسهموا في اعمال الحكومة اسهاماً كبيراً اما عن طريق الوزارات او الإعامات الحزيية، او عن طريق الوظفين الذين كونتهم التقاليد الثقافية في مدينة ادريس . الا انه مع هذه المشاركة التي تقوم بها فاس في الحياة المغربية الحديثة فانها لا تعدو ان تكون مدينة اقليمية . فالعاصمة هي الرباط ، والدار البيضاء هي المركز التجاري الكبير . وفي الرباط يقوم المركز الفكري الحديث في المغرب وهو جامعة محمد الخامس . ويبدو من هذا كأن مستقبل المغرب وهو جامعة محمد الخامس . ويبدو من هذا كأن مستقبل فاس محدود ، وكأن المدينة لم يبق لها الا ماضيها وجامعتها فاس محدود ، وكأن المدينة لم يبق لها الا ماضيها وجامعتها الاسلامية القديمة . لكن غة عدد من الكليات على وشك ان

تستكمل غوها في فاس، وهذا سيتيح لها الاسهام في العمل الفكري الحديث ايضاً. لقد ازداد عدد سكان فاس، كا ازداد عدد السكان في بقية المدن المغربية ، الا ان الزيادة هناك اصغر نسبياً منها في الدار البيضاء والرباط وحتى مراكش. وليست فاس الآن، من الناحية الاقتصادية، سوى مدينة ثانوية، جة الحركة والقشاط، ولا شك، لانها محاطة بمنطقة مزدهرة نسبياً، وستكون مركز صناعات معينة مثل الجلود والاصواف، ولكنها ستظل تعتمد على الدار البيضاء. وفاس معزولة عن ولكنها ستظل تعتمد على الدار البيضاء. وفاس معزولة عن المشاريع التعدينية التي تعتمد عليها ثروة المغرب الحديثة. ولذلك فانه من الجائز القول، ان لم يحدث شيء يقلب الامور رأساً على عقب، بأن عصر النضج التام الحقيقي لفاس كان في القرن الثامن / الرابع عشر.

وقد اتضع انه حتى في تلك الفترة كان الزخم والتألق اللذين عرفتها المدينة محدودين بعض الشيء. وقد اتبح لفاس يرمها ان تقوم بدور عاصمة اسلامية كبرى في عالم كان آخذاً بالتقلص . الا اننا نرى ايضا ان افرها في الحياة الفكرية لم يكن يتخطى حسدود المغرب وان علاقاتها الاقتصادية لم تتجاوز ذلك الا قليلا . انها لم تم بتجرية النمو السريع والتطور الاخاذ الذي عرفته مدن اخرى مثل القاهرة وبغداد ، ولنكتف بالتمثيل عدن اسلامية . لقد كانت فاس تتأذى من عزلتها في وقت لم يكن البشر قد عرفوا الحيط الاطلسي مجالاً لنشاطهم ، وكانت

تتأذى من الاحوال التاريخية التي كانت تحول دونها ودون اقامة علاقات مع شبه جزيرة ايبيرية ومع غرب اوروبة ، وهي علاقات كان من المحتمل ان تكون لها فائدة كبيرة .

على ان مدينة فاس تستحق كل الشهرة التي عزيت اليها لانها تكنت من رعاية حضارة اصيلة ازدهرت داخل اسوارها: فقد استنت لنفسها فنا في الحياة حافظت عليه واخلصت له الى الآن، والمنصر الاساسي فيه هو الاستقرار. ففاس مدينة معقولة اعتاد اهلها ان ينظروا الى الحقائق نظرة صحيحة، وان يستخلصوا منها ما يكن ان تسلم به، دون محاولة المستحيل؛ ومدينة مستقرة حيث تعني التجارة والنقود الشيء الكثير، الا انها ليساكل شيء؛ وحيث يشعر الصانع، بل العامل اجمالا، انه عترم وانه لا يشعر بضعة بسبب موضعه البسيط في الحياة؛ وحيث تتعادل حياة العقل مع الرغبة في الربح؛ وحيث الشعور وخصومة قبيحة؛ وحيث لم يحطم البلاط المدينة بسبب اهميته وجلالته. ليست فاس، كا يقال كثيراً، مدينة الاسرار، بل وجلالته. ليست فاس، كا يقال كثيراً، مدينة الاسرار، بل مدينة الحس الصحيح والحياة الجيدة. ولعل هذه هي ميزتها الرئيسية، وهي صفة، والحق يقال، عظيمة، وعظيمة بحق.

## مراجع مجنتارة (بالعربية)

ابن ابي زرع الفاسي: كتاب الانيس

المطرب بروض القرطاس في اخبار ماوك المقرب وتاريخ مدينة فاس .

حققه تورنبرغ ( ابسالا ، ۱۸٤٣ ) .

( كتب هذا المؤلف في الثلث الأول من القرن الثامن / الرابع عشر ) .

ابر الحسن علي الجزءائي: زهرة الآس

حققه الفرد بل ( الجزائر ، ۱۹۲۳ ) .

(رضع في النصف الاول من القرن الثامن / الرابع عشر).

ابن القاضي: جذوة الاقتباس في من حل من الاعلام بمدينة فاس.

مطبوع على الحجر (قاس ، ١٣٠٩ هـ) . ( وضع في النصف الثاني من القرن الحادي عشر/ الثامن عشر ) .

محمد بن جعفر الكتاني: الازهار العطرات الانقاس بذكر بعض محاسن قطب المفرب وتاريخ مدينة قاس. مطبوع على الحجر (قاس ١٣١٤ ه).

...... : ساوة الانفاس ومحادثات الاكياس بمن قبر من العلما والصلحا بفاس .

٣ اجزاء .

مطبوع على الحبجر ( قاس ؟ ١٣١٦ ه ) .

#### ( بالافرنجيـــة )

Aubin, Eugène. «Le Maroc d'aujourd hui ». Paris, 1904.

Gaillard, Henri. «Une ville d'Islam: Fez». Paris, 1905.

Tharaud, Jean et Jérôme. «Fez ou les Bourgeois de l'Islam». Paris, 1980.

Le Tourneau, Roger. «Fès avant le Protectorat». Casablanca; 1949.

# الفهــــُــرست

ţ

| ابن بطوطة               | 1AY (114 (11Y                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| ابن تومرت               | ***                                                  |
| ابن خلدون               | ነልህ ና ነለም                                            |
| اين رشد                 | 184 . 128                                            |
| ابن طفیل                | 188 178                                              |
| أبن مرذوق               | ۲۸۳                                                  |
| ابر الحسن               | * 114 ° £7 — £7 ° 74 ° 74 ° 74 ° 74 ° 74 ° 74 ° 74 ° |
| أبر سعيد عثان           | <b>TA ' YA</b>                                       |
| ابر العباس احمد بن شعيب | 144                                                  |
| ابر عنان                | 772 4613 4613 4813 386                               |
| ابر يعقوب               | Y+1 ' YA                                             |
|                         |                                                      |

| ۸۲ ۶۲ ، ۷۲ ، ۲۵     | ابو يوسف              |
|---------------------|-----------------------|
| **1                 | الاحتفالات            |
| 1 • 9 • 7 9 - 77    | الاحياء               |
| <b>ጓዮ ና የጓ</b> ነ    | الادارة في فاس الجديد |
| 174 , 140 , 44 - 14 | الادارسة              |
| Y+ \9               | ادريس الاصتر          |
| $\lambda t - rt$    | ادریس بن عبدالله      |
| **                  | الأدريسي              |
| 371 — 171 · 431     | الادرات               |
| 140                 | الادوات المتزلية      |
| **                  | الاسوار               |
| Yo                  | اثبيلة                |
| 177                 | اصحاب الاقران         |
| 107                 | اصحاب المطاحن         |
| 171                 | ألفية ابن آجروم       |
| 117                 | أمين السوق            |

| 14                  | اناوین (نهر)         |
|---------------------|----------------------|
| 177 4 7 £           | الاندلسيون           |
| 47                  | الأنزال              |
| <u>į</u> 4          | اهل قاس              |
| 14.4                | اوروبة               |
| ነኘተ                 | أيبيرية              |
| Ų                   |                      |
| 111 - 1 - 1 - 1 - 1 | باب الجيسة           |
| YX ' 07 ' TY        | باب السباع           |
| 1+8 - 8+            | باب الفترح           |
| 111                 | باب الكنيسة          |
| 194 4 49            | باب الحمروق          |
| 104                 | بأديس                |
| 171                 | باعة المفرق          |
| 174 (10             | البحر الابيض المتوسط |
| 177 .               | البرتغاليون          |
|                     |                      |

110 -- 115 1.1 عقفس أ 76 4.1 ي ميمون 144 - 141 يتو حدين ٣٤ البيوت 47 (41 ټ 1,5 144 - 14 التجار ¢1

التجار الأوروبيون 109 تجر الجملة 109 التجارة 1300 – 177

تمیلانت ۱۲۹ ۲۳۱ ۱۷۹ ( ۱۲۸ میلانت ۲۰۱۱ ۲۹۹

> التقوت ۱۱۹ التلان ه

تلمسان 190 149 تنبكت 149 تنظيف الشوارع 77 التنقل £Y -- £7 توزيع المياه 44 - A1 6 8Y تونس 41 ڻ الثياب 1 . . - 41 E الجامع الاحر ٤٦ جامع الاندلس 140 . 44 . 44 . 41 جامع القروبين **\*AT \*TA \*Y4 -- YA \*Y4** \*1. 144 148 174

140 . \$3 . 44 . 44

\*\*\*\* 147 - 147 \* 17

الجامع الكبير

الجامعة

جبال الاطلس

الاطلس الكبير ه١

الاطلس الاوسط ۱۱۹٬۵۳٬۱۸٬۲۵

الجزائر ١٧

الجزارون ۱۳۰

جسر الصباغين ١٣٣

الجند المسيحيون ١١١ ٢٠٤

جمع الاقذار ٧٦

C

الحاجات المنية ١٤٩٠ ١٤٥

الحاقوزة ٢٠٢

144-144 2541

الحبوس ۲۲٬۹٤

الحج ١٩٧ - ١٩٦ ، ١٥٩ ، ١٩٧ - ١٩٧

الحداثق ٢٥٩ م

الحرف ١٣٦

الحسين ٢٠١ حص ٦١٤ ' ٣٤ الحامات العامة ٥٧ – ٧٧ حوانيت المآكل ١٣٠

خ

الحتان ١٠٣ الحدمات العامة ٢٧ – ٨٧ الحدمات المالية ٥٥

J

رئيس الحي ٢٨ – ٦٩ الرباط ١٠٠ ١٣٨ رجال المطافىء ٧٤ رسفونة ٣٤ الرفراف ١٠٥ ٩٤

رمضان 190 - 197 - 184 الرومان 14 ز الزرزاية  $\lambda Y - \lambda 1$ الزكاة 190 - 191 الزواج 1.4-1. س سائقو الحمير AY سایس (سیل) 14 - 10 سبتة 190 6 109 سبو (نهر) 174 1174 444 184 114 السيجون ٧X السقاءون Y1 - YT سكان المدينة الجديدة 07 -- 19 سلا 144

| 174 . 154 . 45 | السودان           |
|----------------|-------------------|
| 194 - pa - AP1 | سوق الخيس         |
| 188            | سيدي أبي بر غالب  |
| ۸٠             | سيدي قريج         |
| ۲۱۰            | سيدي عمد          |
| 111            | سيدي عمد بن عباد  |
| 111            | سيدي ميمون        |
| 187            | سير العمل         |
| <i>ش</i>       |                   |
| 140            | الشاشية           |
| YY             | الشرطة            |
| 7+1            | شعلة القديس يوحنا |
| ٦ν             | الشورى            |
| ص              |                   |
| 177 ( 14 ( 10  | الصحراء الكبرى    |
| ***            | 10                |

| 177            | صفرو               |
|----------------|--------------------|
| 144 - 140 - 6. | الصناعة            |
| 144. 14A       | صناعة الثياب       |
| 6)             | الصناع             |
| 104 (144       | الصناع اليهود      |
| 1              |                    |
| oł o4          | طائفة اليهود       |
| 104 - 154      | الطوائف الحرفية    |
| 140            | الطريوش            |
| 147 144        | الطلبة             |
| ۱٦٧            | طنجة               |
| ٤              |                    |
| r 199          | عاشوراء            |
| 174            | عاصرو الزيت        |
| 74             | عبد المؤمن الموحدي |

غ

\*\*1

غرناطة ٢٥ غوا ١٣٩

عيد المولد

ف

فاس البالي ۲۳ ° ۳۸ – ۹۹ فاس الجديد ۲۷ – ۲۸ ° ۳۲ – ۳۸ ° فاس الجديد ۲۵ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ ° ۱۹۰ °

| 111                     | فاطمة         |
|-------------------------|---------------|
| 40                      | فقيق          |
| ٤١                      | الفندق        |
| ۳۱                      | فتدق البهود   |
| Ğ                       |               |
| 77 - 07 ' YA            | القاضي        |
| 19                      | القاعدة       |
| 70                      | قبور يني مرين |
| 174 ( 177 ( 70 ( 71     | قرطبة         |
| <b>*</b> £              | القشتاليون    |
| <b>41</b> - <b>40</b>   | القصر         |
| <b>1+</b> A             | القصاصون      |
| ٣٤                      | القطلانيون    |
| 101                     | القوى البشرية |
| 144 . 41                | القيروان      |
| 171 (1.0 ( 70 ( 21 ( 44 | قيسارية       |
|                         |               |

J

لالا غريبة 13 لسان الدين ابن الخطيب 115 ليلة القدر 194 ليغي -- پروفنسال \* . ليو الافريقي -- 44 - 44 - 44 - 44 - 44 \*17+ \* 117 \* 1+4 \* 1++ TAT TAE TAE r المتصوفة T+7 1 1AE الحتسب 477 - YE 477 - 70 477 110 114 - 117 (1-4 101 الحيط الاطلسي 177 4 10 المدارس

Y . . . 1 179 - 179

المدارس القرآنية

| 144 144                                 | المرحلة المترسطة      |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| * { * * * * * * * * * * * * * * * * * * | المدرسة               |
| PF1 - 1417 P41 - +412                   |                       |
| 111                                     |                       |
| 74                                      | مدرسة الصهريج         |
| i,<br>14 4 44                           | مدرسة العطارين        |
| 140 - 44                                | مدرسة القراءات السبيع |
| £4.                                     | مدرسة مصياح           |
| ££ CYA                                  | مدرسة النحاسين        |
| 44.44.44                                | المينة                |
| **                                      | المدينة البيضا        |
| YY                                      | مدينة الجزائر         |
| *** **                                  | المذهب المالكي        |
| 174 - 37' 37' 571' 451                  | المرابطون             |
| *17% *0 + *77 - TO *77                  | مراكش                 |
| Y-4 * 17A                               |                       |
| ; ; Y4 Yo                               | المرينيون             |

| 101-100     | المزاد العلني   |
|-------------|-----------------|
| 33-73       | المساجد         |
| ٧٩ ، ٤٣     | المستشغى        |
| Y+ { 0A     | مستشفى الجذام   |
| 141 (81     | مسجد أبي الحسن  |
| 191 ( 27    | مسجد الاسكافيين |
| F3          | مسجد الزهرة     |
| 1 - 4 1 - 7 | السليات         |
| 111 (11     | المسيحيون       |
| 177 - 140   | المغون          |
| 1+8         | المقابي         |
| 144         | مكة             |
| Y1+ - 14X   | مكناس           |
| 111 4 70    | اللاحة          |
| 104         | ملية            |
| ۸٠          | المتادرن        |

| ٤٣                                       | مناطق السكن       |
|------------------------------------------|-------------------|
| 129                                      | منحنى النيجر      |
| 70                                       | المنزه            |
| 118                                      | المتصور (الخليفة) |
| 1+4                                      | المهرسيون         |
| 14.1                                     | المهندسون         |
| 144                                      | المواد الحام      |
| Α£                                       | ألموثنون          |
| "{{T" "T" "T" "T" "T" "T" "T" "T" "T" "T | الموحدون          |
| 198 - 118                                |                   |
| **4                                      | مولاي امماعيل     |
| 101                                      | مولاي النحسن      |
| ٤٤                                       | مولاي الرشيد      |
|                                          | •                 |
| 14                                       | حارون الرشيد      |
| 175                                      | هونين (ميثاء)     |

| 10                   | وادي زيز         |
|----------------------|------------------|
| 14 'TY ' 14 ' 1Y     | وادي فاس         |
| ۸۱ ٬ ۵۳              | وادي قوير الأعلى |
| Alfroft              | وادي مولوية      |
| 01                   | الواقدون الجدد   |
| 78-78                | الوالي           |
| 17                   | وجبات الطعام     |
| ٧٠                   | الوجهاء          |
| ۱۲۸                  | ورغة (نهر)       |
| 1.5                  | الوفاة           |
| 1+4                  | الولادة          |
|                      | ي                |
| 111-111 (41 (41      | اليهود           |
| <b>የለ ና የግ ና የ</b> ተ | يرسف بن تاشئين   |

### فهريث المحتويات

| Y     | المسهمون في هذا الكتاب            |
|-------|-----------------------------------|
| 4     | تصدير                             |
| 15    | ١ – تأسيس المدينة وتاريخها المبكر |
| *1    | يه قاس في القرن الثامن            |
| P0    | ٣ ادارة المدينة                   |
| A٩    | ٤ الحياة اليومية                  |
| 174   | ً م – اللشاط الاقتصادي            |
| 971   | ٣ – الحياة الفكرية                |
| 144   | ٧ ــ الحياة السينية               |
| r•9   | 프네                                |
| T15   | مراجع مختارة                      |
| * \ Y | الفهرست                           |

« فأس في عصر بني مرين » هو الكتاب الرامع من هذه السلسلة الفريدة . يتحدث الكتاب عن مدينة داس التي شهدت عوا بطيئا عميقا وصل الى أوجه في الفرن الثامن / الرامع عشر ، أيام دولة بني مرين . على ان هذه المدينة لم تكن عاصمة مملكة المرينيين المستقرة فحسب ، بل ان العناصر البشرية فيها عملت ، حق معد انفضاه دولة بني مرين ، على جعلها مركزا مهما المتجارة ، ومنبعا ثراً لرحال يرهمون راية العلم والدين ، وينقون للعياة العامة فيها وحها حصاريا قويا ، وآحر روحيا مستعلا . وبعد ، فاب الكاتب ، اذ يحدثنا عن هذه المدينة ، يعتمد على ما جاء عنها في المصادر العربية ، وفي المؤلفات الاوروبية ، حتى القرن السادس عشر ، ويفصل لنا العربية ، والادارية والاقتصادية والدينية فيها ، ويقوم لنا أهميتها في المعرب ، وفي شمال افريقية ، وفي العالم الاسلامي كله ، في عصر دولة بني مربن .

الكتب التي صدرت من هذه السلسلة:

تأليف وترحمة الدكتور نفولا زياده

تأليف : تشارلز ألكسدر روىنصن ترحمة : الدكتور أبيس فريحة

تأليف ؛ آرثر آرىري ترحمة : الدكئور ساسي مكارم

تأليف: البرائث رَايفُ شَتَالَ ترحمة: الراهيم رزق

•